### المختصر في شرح ما يسيئ فهمه بعض البشر عن الدين والعلم

الجزء الأول

بعض المسائل الأساسية في الإسلام

كاتبه عبد فقير لربه

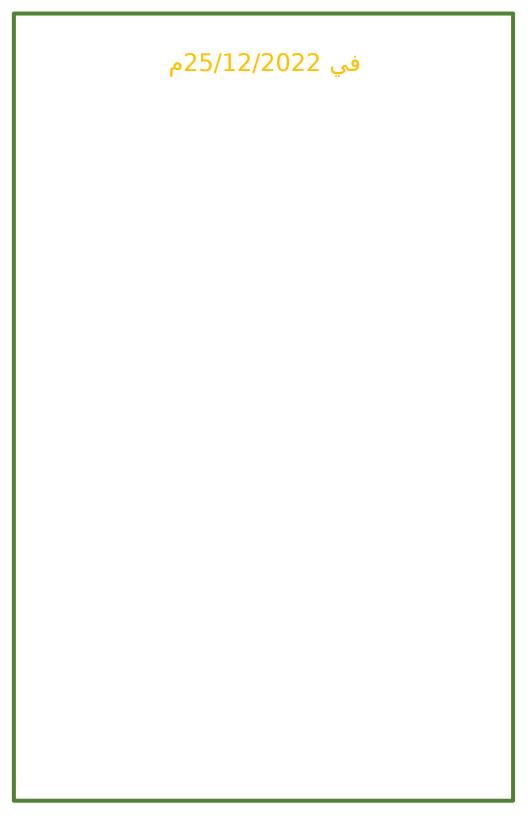



حقوق الملكية الأدبية محفوظة للمؤلف حقوق الطبع والنشر غير التجاري مكفولة للجميع نسخة منقحة الإصدارة رقم 1.01 مسجلة بالرقم: 2022-11-015

للتواصل مع المؤلف:

mailto: mohdzero1@gmail.com

#### مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الذي لا نبي بعده.

أخوتي في الإنسانية ..

أُخوتُي في التوحيد ...

اخوتي في الاسلام ...

أخوتي في الله ...

السلَّام عليَّكم ورحمة الله وبركاته.

أضع بين أيديكم الكريمة بإذن الله سلسلة ملخصاتي الموجزة لبعض من التفسيرات الـتي توصلت إليها في عددٍ من المسائل المتعلقة بالدين والعلم والتي قد أثار بعضها فضولي أحياناً وكان بعضها الآخر باعثاً لحيرتي فبحثتُ عن إجابتها خلال رحلة حياتي التي امتدت حتى هذه اللحظة لبضع و ستون عاماً.

قد نتفق أو نختلف بشأن بعض أو كل هذه التفسيرات الكنيني أآميل في أن تكون كلماتي هذي سبباً في تذكير من يقرأها لإعادة الامتثال لصحيح النهج وصالح العلم والعمل سعياً للفوز بالجنة والنجاة من النار بإذن ورحمة الهادي المعين رب العالمين.

هدى اللـه ولا مضـل إلا من أضل. وكـل إنسـان ًمنـا قـد ألزمه المولى طائره في عنقه وأخـذ منـه العهـد <u>بنفسه</u> وكل إنسان منا قد <u>وافق طائعاً مختاراً على حمل الأمانة</u> فالنحرص جميعاً على حفظ الأمانة وصونها حتى إذا أخذ صاحب الوديعـة وديعتـه وجـد أمانتـه قـد صِـينتْ بفضـله وجوده وکرمه ومنّه . تناُولتُ فَي هذاِ الجزء بعضاً ممـا بـدا لي من بعض مـا لِاحظتُ أن بعضاً من ِالناس قـد أسـاء فهمـه فحـاولتُ أعطــاء تفســيراتٍ أوتِوضــيحاتٍ لتكملة <mark>النــاقص</mark> منِ الشــروحات القديمــة او<mark>تقــريبِ البعيد</mark> من المعــاني أو كشف ما حاول البعض تعميته وأخفاء حقيقتـه - سـواء كانت تلك التعميـة متعمـدة مقصـودة أو غـير متعمـدة – وبذلتُ جهداً لفضح ما شوه<sub>ٍ</sub> بعضهمِ معانيه – سواء كــان ذلك التشويه لغرض منهم أو سهواً أو جهلا.ِ وقــد تخــيرتُ في هــذا الجــزء بعضــا من الأمــور الأساسية في الإسلام والـتي تثـير إرتباكـا لـدي بعض الشباب بل كانت في معظمها مثار تسـاؤلاتي وبحـثي خلال سنوات من رحلة حياتي وبمشيئة الله فسوف أواصل في الجزء الثاني ما لاحظتـه في بعض مسـائل العلم كمـا سـوف أوقـف الجـزء الثـالث بـادن اللـه للمسائل المتداخلة بين الدين والعلم وسوف أقدم بإذنه تعالى تحليلاتي للعلاقة ما بين الدين والعادات والأعراف الدارجة بين البشر في الجزء الرَّابعُ. ولعلني في كل هذا لا أعدو سوى أن أكون حامل علم لمن هو أفقه منه ... ولعلـك أنت أو أنـتي بمـا رزقكم اللـه من فضـله تقومـون بتصـويب مـا ذهبت إليه فتصـححونه وتزيـدون عليه فننتفع به جميعا بإذن الله تعالى. مع صادق دعــائي ان ييسر المولى هُدانا إلينا ويلِزمنا صراطه المستقيم أسأل الله أن يوفقنا جميعاً للحق والخير والفلاح ... كاتبه العبد الفقير لربه ... لا يهم اسمي فإنني اِطمع في أن يكون عملي

> خالصاً لله ... ... ويكفيني أنه يعلم اسمى ...

للمناصحة من جانبكم إخوتي يمكنكم مراسلتي على عنوان بريدي الألكتروني mailto: mohdzero1@gmail.com

| موضوعات الجزء الأول في سطور                                                                                                                                                      |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| البيان العام                                                                                                                                                                     | الموضوع<br>الرئيسي                             |  |
| الذات الإلهية<br>• حيز التحقق الخارجي<br>(الزمكان)<br>•الكمال<br>•عدم النقص أو الزيادة<br>•عدم التناقض<br>•حل مسألة ما لا يجوز في                                                | 1- صفات الإله                                  |  |
| حقه سبحانه وتعالى.  أزلية الخلق والمخلوقات في علم الله والمخلوقات والمخلوقات التحقق في عالم الشهادة العبودية المطلقة العباد المجبولون على التعبد                                 | 2- الخلق<br>والمخلوقات                         |  |
| ●حل مسألة وما خلقت الجن<br>والإنس إلا ليعبدون<br>●عالم الغيب<br>●عالم الشهادة<br>●بيان مسألة الأزل – الأبد –<br>الأجل والإشهاد<br>●حل مسألة الغيب<br>● الجبر والإختيار – التخيير | 3- عالما الغيب<br>والشهادة<br>4- القلم و القدر |  |

| البيان العام                                                                         | الموضوع          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                      | الرئيسي          |
| والتسيير                                                                             |                  |
| <ul> <li>حل مسألة لماذا كتب</li> </ul>                                               |                  |
| القلم القدر؟                                                                         |                  |
| <ul> <li>الأقضية والأقدار الإختيارية</li> <li>الأقضية والأقدار الإختيارية</li> </ul> | 5- القضاء والقدر |
| الأفضية والأفعال   الأعمال والأفعال                                                  |                  |
| • مفهوم رد القضاء بالدعاء                                                            |                  |
| <ul> <li>الرحمة الواسعة تشمل</li> </ul>                                              | 6- رحمة الله     |
| المشركين والملحدين والكفار                                                           |                  |
| والمؤمنين                                                                            |                  |
| ولا يقنط من رحمة الله إلا<br>                                                        |                  |
| الضالون                                                                              | 7                |
| والنفوس ومنها كان الخلق                                                              | 7- النفس والروح  |
| ●الصور وبها يتم التواصل<br>الخارجي                                                   | والجسد           |
| العارجي<br>• الأرواح - رحمة تربط                                                     |                  |
| الكائن برزقه                                                                         |                  |
| ں .رو<br>• سر الروح                                                                  |                  |
| ♦الحياة وشروط تحققها في                                                              | 8- الموت والحياة |
| الحياة الدنيا                                                                        | والوفاة          |
| ●الوفاة مع البقاء حياً                                                               |                  |
| ●الموت والقتل والفرق                                                                 |                  |
| بینهما                                                                               |                  |
| وفاة النائم وحياة الشهيد                                                             |                  |
| •تعاقب الخلق في الحياة<br>السلط                                                      | 9- تعاقب الخلق   |
| الدنيا                                                                               |                  |
|                                                                                      |                  |

| البيان العام                                    | الموضوع           |
|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                 | الرئيسي           |
| ●تعاقب الخلق في العموم                          |                   |
| • مسالة تعدد الأكوان                            |                   |
| والحياة الدنيا والآخرة<br>                      | 10- الحياة        |
| البعث والنشور والحشر                            |                   |
| والحساب والميزان - الجزاء<br>ألت ما يت كرينا    |                   |
| مسالة نهاية كوننا                               |                   |
| <ul> <li>تخيير العباد في حمل الأمانة</li> </ul> | 11- الأمانة التي  |
| الامانة<br>• ضعف الإنسان مقارنة بمن             | حملها الإنسان     |
| رفضوا حمل الأمانة                               |                   |
| رحصو. على الإنسان<br>• جهل الإنسان              |                   |
| · ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                           |                   |
| • قبول حُمل ما لا يحمله إلا                     |                   |
| ظالم ٍجهول                                      |                   |
| مسالة المقدرة المتفردة                          |                   |
| المدمرة.                                        |                   |
| العرض والكاري                                   | 12- القرار والعهد |
| •من قرر قبول الأمانة؟<br>-الاشاما               |                   |
| •الإشهاد<br>•المدد                              |                   |
| ●العهد<br>●مسألة مصير من رفض إن                 |                   |
| کان من رافض علی رفض ہاں کان من رافض             |                   |
| <u> وأوامر النهي</u><br>•أوامر النهي            | 13- التدريب       |
| •أوامر الإتيان بفعل أو القيام                   | المدريب           |
| بعمل بعمل                                       |                   |
| والعزم ٍ ٍ َ                                    |                   |
| ●مسألة تدريب آدم عليه                           |                   |
| •                                               |                   |

| البيان العام                                 | الموضوع           |
|----------------------------------------------|-------------------|
|                                              | الرئيسي           |
| السلام على أوامر النهي                       |                   |
| ●لیس بعد الشرك ذنب                           | 14- الشرك والكفر  |
| والكفر يطال المسلم                           | والفسوق           |
| والكتابي                                     |                   |
| <b>●</b> الفسوق                              |                   |
| العصيان                                      |                   |
| مسألة للشرك أخفى من                          |                   |
| دبیب النمل<br>التکلیف                        | ·  ८   1E         |
| التحميل<br>التحميل                           | 15- التكليف       |
| التحميل<br>●مسألة إسقاط التكليف عند          | والتحميل          |
| التحميل بما فوق طاقة                         |                   |
| المكلف                                       |                   |
| <b>●</b> الساعة                              | 16- البعث والحشر  |
| ●البعث                                       | والحساب           |
| والحشر                                       | , <b>y</b>        |
| ●الحسٍاب                                     |                   |
| ومسألة القصاص والجزاء                        |                   |
| الأوفي                                       | £                 |
| •الاجل<br>بنأ                                | 17- الخلود والأبد |
| •الأمد<br>•الأ                               | والأمد            |
| •الأبد<br>ماا خار د                          |                   |
| ●الخلود<br>●مسألة نهاية كون بني آدم          |                   |
| الأرزاق والنعم                               | 18- الرزق         |
| ادرران والنظم<br>•المستقر والمستودع          | والمستقر          |
| •السعي والنفح من غير<br>•السعي والنفح من غير |                   |
|                                              | والمستودع         |

| البيان العام                                                                | الموضوع       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                             | الرئيسي       |
| سعي                                                                         | "             |
| <b>●</b> البركة                                                             |               |
| مسالة معالجة مفارقة سعر                                                     |               |
| الفائدة الربوية في الإسلام                                                  |               |
| ●العدالة المطلقة                                                            | 19- التسيير   |
|                                                                             | والتخيير      |
| والإرادة الحرة والمقيد<br>                                                  |               |
| ۅارتهاٍن النفس بما كسبت                                                     |               |
| ●مسألة لا حساب على مجبر                                                     | _             |
| ●المساواة في الأجور                                                         | 20- المرأة في |
| •عدم المساواة في الميراث                                                    | الإسلام       |
| ●القوامة للرجل<br>أقبال الناخاء                                             |               |
| ●من أقوال الظرفاء<br>●المسألة التي فاتتني إجابتها                           |               |
| المسانة التي فانتي إلى الله الله يورثها من يشاء • الأرض لله يورثها من يشاء  | 21- الوطن في  |
| من عباده                                                                    | الإسلام       |
| • حرية التحاكم لكل حسب                                                      | ۱۰۶۳۲۸        |
| شریعته                                                                      |               |
| ● الهيمنة على الدين والدين                                                  |               |
| القيم                                                                       |               |
| • بلاد الموحدين<br>• الايالية ك                                             |               |
| • بلاد المشركين<br>• وسألة وما يناون وختافين                                |               |
| <ul> <li>مسالة وما يزلون مختلفين</li> <li>الجهاد في دار الموحدين</li> </ul> | 22- الجهاد في |
| الجهاد في دار الموحدين<br>●الجهاد في دار المشركين                           |               |
| مسألة المحادلة قبل<br>• مسألة المحادلة قبل                                  | الإسلام       |
|                                                                             |               |

| البيان العام | الموضوع<br>الرئيسي |
|--------------|--------------------|
| المقارعة     |                    |
| الخاتمة      |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |
|              |                    |

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الأول

## صفات الإله

الذات الإلهية حيز التحقق الخارجي (الزمكان) الكمال عدم النقص أو الزيادة عدم التناقض

## مسألة ما لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى

### الموضوع الأول: صفات الإله

**الـذات الألهيـة:** تقـدس الإلـه جـل جلالـه في ذاتـه وصفاته سبحانه وتعالى - تنزه عما يصفون قال تعالى:

سُبْحَلنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٠

سورة الصافات

قال تعالى:

سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٥٥ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٥٥ سورة الزخرف

قال الحكماء:

كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك

الصفات الإلهيه لا تتطابق مع صفات أي من

المخلوقات

قال تعالى:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١

سورة الشوري

صفاته تعالى صفات متحققة ولو لم يوجـد حـيز تحقـق خارجي زماني ولا مكاني ولا إن شئتم تسـميته زمكـاني لتحققها أو إظهارها

( فالإله: ۗ خَالْقُ وإن لم يخلق مخلٍوقاً

والإله: محي وإن لم يُوجِد كائناً حياً واحداً والإله: مميت وإن لم يُمت أحداً وهكذا )

وصفاته جل وعلا

كاملة

لا تنقص

ولا تزيد ولا تتناقض فيما بينها

لنتدبر الآيات الكريمات التاليات: لَوْ أَرَدُنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ سُورَةُ الأَنبيَاءِ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءً سُبْحَننَهُ هُوَ ٱللَّهُ الوَّاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞

سُورَةُ الزُّمَرِ

بعد تدبر الآيات ماذا يمكن أن نستنتج عند النظر في الحديث القدسي الذي خاطب الله تعالى فيه عباده : يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا..
محرما فلا تظالموا..

الإستنتاج

قد يفيد تحريمه تعالى الظلم على نفسه - تحريمه بنفسه على نفسه لكل ما يصفه البعض بعدم الجواز في حقه لأن عدم الجواز يتعارض مع مبدأ القدرة الكاملة المطلقة بينما تحريمه بنفسه على نفسه ما يقولون بأنه لا يجوز في حقه يتماشى مع كل من القدرة المطلقة ونفي النقص.

والله أعلم



الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثاني

## الخلق

أزلية الخلق والمخلوقات في علم الله محدودية الخلق والمخلوقات التحقق في عالم الشهادة العبودية المطلقة العباد المجبولون على التعبد

### العباد المكلفون بالتعبد

مسألة وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون

### الموضوع الثاني: الخلق

لا تحتاج صفات الإله سبحانه وتعالى لحيز تحقق خارجي (فكل حيز خارجي مخلوق إقراراً بصمديته تعالى) لكن قضت حكمته وشاءت إرادته أن يخلق خلقاً في عالم الغيب

وشاء قضاءه أن يصــور مــا يشــاء كيــف يشــاء فى عــالم الشهادة.

ورد في الحديث القدسي :

كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف <mark>فخلقت الخلق</mark> فبه عرفونى

قال تعالى :

وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣

قال سبحانه وتعالى :

وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

سورة النحل

قال سبحانه وتعالى :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞

سورة الذاريات

جميع الخلق عبيد لخالقهم الـذي أوجـدهم لـذا ينتج من تــدبر تخصــيص الجن والإنس في الآيــة الكريمــة أن التكليف من التكليف من التكليف من حسـاب وما تقتضيه عدالـة الحسـاب من وجـود إرادة تعبديـة حـرة لـدي المكلـف - فقـد خُص الجن والإنس

بإرادة تعبدية حرة بينما لم تعط هذه الإرادة التعبدية لباقي المخلوقات التي تتعبد إما قسراً أو طُوعاً. والله أعلم ...

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثالث

عالما الغيب والشهادة

عالم الغيب

عالم الشهادة

مسألة

## الأزل - الأبد - الأجل والإشهاد

### الموضوع الثالث: عالما الغيب والشهادة

### عَالَم الغيب :

قال تعالى:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ ۞

سورة النمل

قال جل من قائل:

\* وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَشْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۞

سورة الأنعام

بذا يكون كل ما في عَالَم الغيب من غيبيات عَالَم لا يعلمه من أحد إلا الله وتكون مفاتح الغيب والإنتقال من عالم الشهادة بيده وحده.

عَالُم الشهادة :

في عالم الشهادة يتحقق ما شاء الله له أن يتحقق مما في عالم الغيب من قضاء وقدر وبتحقق ذلك يجوز قيام شهود على ما تحقق في عالم الشهادة والله خير الشاهدين.

قَال تعالى:

# هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ سورة الحشر

#### البينة

قضى حكمه تعالى جل شأنه على خلقه بالعدل وأمر بـه ووصـى بإقامـة العـدل في جميع الأمـور وبخاصـة عنـد التقاضي فأمر بالبينة والشهود ... والله أكرم وأجـل من أن يحاسب مخلوقاته دون أن يقيم عليهم البينة ويشـهد عليهم الشهود وبأخذ من المجرم منهم الأعتراف بجرمه فيشهد على نفسه

### قال تعالى:

يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىۤ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا

# وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كُفِرِينَ . اللهُ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كُفِرِينَ .

### قال تعالى:

وَيَوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمٌ وَجِءْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَوُمَ نَبُعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمٌ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى هَنَوُلَاءٍ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَابِ بِأَلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْتَى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْتَى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْهُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْمُ لَعُلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَى لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُولُ وَلَا لَعُلِي لَعَلَى عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لِلللْكُولُ لِلْعَلَى لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِي عَلَيْكُمْ لَعُلِي لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِي لَعَلَيْكُمُ لِي لَعَلَيْكُمْ لِلْكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُونَ عَلَيْكُمُ لَكُولُولُ لَا عَلَيْكُمُ لِلْعُلِي لَعَلَيْكُمْ لِلْكُولُ لِلْعُلْكُمْ لِلْكُولُ لَكُمْ لِلْكُولُولُ لَكُولُ لَهُ لَا عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلَى لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُولُ لَكُمُ لِلْل

### قال تعالى:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

سورة فصلت

### أزليـة في علم اللـه محـدودة الأجـل في عـالم الشمادة

على ذلك ولما كـان أمـره تعـالى وكـل شـأنه جـل وعلا أزلى تكون :

اربي تدون . الأكوان كلها أزلية في علم الله (كمال علمه تعالى يكون يشمل عَالَمي الغيب والشهادة) وفي علمه تعالى يكون أبد المخلوقات سرمدي

﴾ الأكـوان محـدُودة موقتـة الأجـل في تحققهـا بـدءً ومنتهى (التحقق في عالم الشهادة) لها أمد

قال الله عز وجل:

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٥

سورة طه

قال تعالى:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ مُونَ اللهُ عَراف سورة الأعراف

قال تعالى:

إِن يَمْسَمُ مُ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّ أَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ

### ٠٠٠ سورة آل عمران

قال تعالى:

وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعۡلُومٌ ۞ مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَغُخِرُونَ ۞

سُورَةُ الحِجُر

مثال ل توضيح الأمر وتقريب فهمه (ولله المثل الأعلى)

لتوضيح الأمر وتقريب فهمه فقط دعنا ننظـر إلى المثال التالي :

ِرجل أراد بناء دار

﴿ فتصور شكلها وكل ما يتعلق بها بعدد كبير من التصورات لهيئتها ومواصفاتها ومحتوياتها والطرق المختلفة لتنفيذيها (وجهز أعداداً كبيرة من الخرط والشروحات وحساب الكميات في كتلوج ضخم منظم)

بعد فترة من الزمن قام ببناء الدار وفقا لأحد التصورات المضمنة في ذلك الكتلوج
 عند إجراء تغيير في بناء الدار بعد بنائها يكون

بالإمكان دائما القيام بتعيين الخريطة الموافقة أوقد يمسح جزءً من تلك الخريطة لتوافق ما أزيل من بناء. • بعد فترة قام بهدم تلك الدار بالكلية وكأنها لم تكن.

بعد قبرة قام بهدم بند أبدار بالحبية وقالها لم على. <mark>على ذلك تكون أحوال تلك الدار</mark> حين كانت في مخيلـة ذلـك الرحـل وتصـوراته لم تكر

حين كانت في مخيلة ذلك الرجل وتصوراته لم تكن موجودة في الواقع وقيد لا يعرف عنها بين النياس إلا

ذلك الرجل وبذا كانت للآخرين مجهولة حين بناها تحققت في الواقع وصار كل من يشاهدها يشهد على وجودها.

تيمها و حرب المنطقة الما التعادية و التعادية التعادية التعادية التعادية الكياري الكيا

حين هدمها زالت تلك الدار (عن عالم المشاهدة والواقع) وظلت في ذاكرة الرجل الذي بناها وكل من شهد عليها ما دامت ذواكرهم.

والله أعلم ...

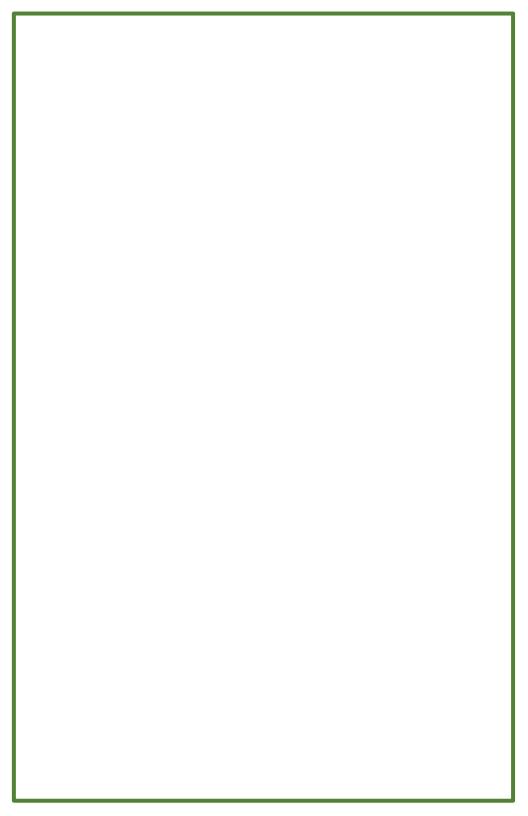

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الرابع

## القلم وكتابة القدر

حل مسألة الغيب

مدخل لحل مسألة الجبر والاختيار

## مسألة لماذا كتب القلم القدر؟

### الموضوع الرابع :القلم وكتابة القدر

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

أول ما خلق الله من شيئ القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب،

قال: اكتب القدر، قال فجرى القلم بماهو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ماذا كتب القلم وهل يعارض ذلك الآية الكريمة:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ ۞

#### سورة النمل

أولاً: نفي التعارض الذي يمكن أن يتوهمه البعض من علم مخلوق ولو كان القلم الذي كتب القدر بالغيب ، لابد من التسليم بوجوب ان يظل القلم جاهلاً بما سوف يتحقق (في عالم الشهادة) رغم كتابته للقدر! وليصدق هذان الأمران معاً: (قيام القلم بكتابة القدر أي ما سيكون في المستقبل من الجانب الأول وأن يظل القلم جاهلاً بالغيب في ذات الوقت إذ لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله) فلابد من أحد أمرين:

◄ فإما أن يكون القلم غير عالم ولا متعلم - وهذا ما قد ينفيه قيام القلم بالسؤال عن ماذا يكتب إلى جانب أن الكثير مما نتوهم بعدم إدراكه أو عدم علمه أو مراقبته لما يحدث هو في حقيقته غير ذلك ( تأمل قوله تعالى مخبرا عن أصحاب النار - والعياذ بالله في يوم القيامة:

حَتَىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ

كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

#### سورة فصلت

◄ وإمــا أن يكتب القلم كــل الصــور المتعــددة من السيناريوهات الممكنة لكل فعل وكل شيئ وكـل زمـان وكل مكان في المستقبل وبـذا يظـل كـل من شـاء لهم اللـه من ملائكـة أو غـيرهم بـأن يطلعـوا على مـا كُتب شريطة أن يظلوا جاهلين بما سوف يثبت ويتحقـق ومـا سوف يمحى مما على علم الغيب إلا الله.

عند التسليم بالرأي الثاني نصل إلى الإتي:

تكون السناريوهات المكتوبة لكـل أمـر تضـم كـل أو
 بعض الطرق الممكنة أو كـل الطـرق المحتملـة لتحقـق
 وقوع ذلك الأمر.

عَن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يَا غُلَامُ إِنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الشَّحُفُ -

### رواه الترمذي

لاحظ : رفع الأقلام وجفاف الصحف لا يمنع مسح بعض ما كتبه القلم وإبقاء بعضه.

قال تعالى:

### يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠

### سُورَةُ الرَّعْدِ

### السناريوهات الإختيارية:

يتخير وينتخب وينفذ الكائن منها ما يشاء بتوجيه من نفسه من غير جبر يقع عليه من الله في ذلك. يمكن التمثيل للسيناريوهات الاختيارية بسيناريو قيام إنسان ما ورغم تتعدد السيناريوهات المتاحة أمامه لاختيار صديق فيختار بملأ إرادته مصادقة هذا أو ذاك . فإن كان من إختار لصداقته صديق سوء فلا بد في يـوم القيامة من أن يقول كما أخبر عنه تعالى:

### يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذ فُلَانًا خَلِيلًا اللهِ

### سورة الفرقان

### السيناريوهات الإختبارية:

 السيناريوهات الإختباريه يختبر بها تعامل الكائن مع ما يواجهه من فتن وإبتلاءات يفتنه ويبتليه بها الله قال جل من قائل :

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۞

### سورة العنكبوت

فلا يكون للكائن من مهرب لتجنب الفتن والإبتلاءات الإختبارية ولا من ملجأ إلا الله – وإذا عدنا لمثال إختيار الصديق وهذه المرة جبراً لا اختياراً فقد يجد الكائن نفسه وقد فرض عليه صديق سوء مثلاً دون أن يختاره... قال تعالى:

### \* وَقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيْ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ سُورَةُ فصلت

وبتخير المختبر لطريقة تعامله مع هذا الصديق السيئ فقد يطاوعه فيضل معه ويفشل في الإختبار وقد يجاهده وإن لم يوفق في أن يكون سبباً في إصلاحه لا يجعل منه سبباً لفساده هو فينجح في الإختبار. قال عز وجل مخبراً عن الفاشل في إختبار القرين

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

قال تعالى مخبراً عن الناجح في إختبار القرين الجبري:

قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِي قَرِينُ ۞ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قالَ عَنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞

### سُورَةُ الصَّاقَاتِ

ومن الأمثلـة الأخـرى للسـيناريوهات الإختباريـة - أن يتعرض كائن ما لمـرض من الأمـراض ليختبر في مـدى صـبره على البلاء كمـا قـد يبتلى بنعم وأمـوال وزينـة ليختبر أيشكر أم يكفر قال تعالى مخبراً عن نقل عـرش ملكة سبأ: قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ وَقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَالَا اللَّهِ عَندَهُ وَقَالَ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ فَكَ فَلُمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وقَالَ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ فَلَمَا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ مَ يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ۞

### سورة النمل

يتخير الكائن من سيناريوهاته اللحظية (غير الإختبارية) ما يشاء بملأ أرادته وبكامل حريته فيختار منها ما يشاء ويرفض ما يشاء وهذا الاختيار يقع ضمن ما سوف يحاسب عليه البالغ العاقل المكلف أمام الخالق يوم الجزاء. (مبدأ التخيير مطلوب للعدالة فلا يحاسب من أجبر على أمر ما بينما يجوز أن يحاسب من كانت أمامه جميع الخيارات فأختار منها بملأ إرادته ما شاء) قال تعالى:

### وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ۞

#### سورة هود

• يتعامل الكائن مع السيناريوهات اللحظية (الإختبارية) أيضا بملأ إرادته وبكامل حريته في التعامل معها فيتخير لتلك السيناريوهات التي اختبر فيها ما شاء من تعاملات وبذلك يتحقق أيضا مبدأ العدالة في الحساب إذ لم يتم قسره ولا جبره على الكيفية التي يتخيرها للتعامل مع السيناريو الإختباري فحق ثوابه أو عقابه على ما اختاره بملأ إرادته من طريقة تعامل فقابه على معرب المريض أثيب على صبره وإن جزع وكفر عوقب على كفره والى تعالى :

وَقَطَّعۡنَلهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمۡ دُونَ ذَلِكَ ۗ وَبَلَوْنَلهُم

بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥٥

سورة الأعراف

وقال جل من قائل :

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا عَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفْتَنُونَ ٢

سورة العنكبوت

عند تحقق أحد السيناريوهات على أرض الواقع قـد
 تمحى من اللوح بقية السيناريوهات الـتي كـانت متاحـة
 لذلك لأمر ولم تتحقق.

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۗ وَعِندَهُ ٓ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ ۞

سورة الرعد

ثانياً: كتب القلم القضاء (جـوهر كـل أمـر وشـأن وكائن) - في يومين مقدار مدة الخلق «قُلُ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعُعُلُونَ لَهُ ٓ أَندَادَأَ «قُلُ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعُعُلُونَ لَهُ ٓ أَندَادَأَ

ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٥

سورة فصلت

كما كتب القدر (كل كمية ومقدار وصفة) في أربعـة أيام مقدار عدة تقدير الأقوات

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ٠٠

سورة فصلت

وبذا أكتمل خلق الأرض وبيان أقواتها في ستة أيام ولم يعلم القلم الغيب المكتوب كمـا لم يعلمـه من يطلعـون على اللـوح من ملائكـة وغـيرهم ممن أذن لهم المـولى بـأن يطلعـوا على مـا كتب عن كـل مـا هـو كـائن ومـا سيكون بصوره المتعددة التي يجوز تحقق أي منهـا دون أن يعلم المطلعـون مـا سـوف يتحقـق إذ لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله جل جلاله وحـتى الرسـل لم يعلموا الغيب، قال تعالى:

قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا شَتَكُثَرُتُ مِنَ ٱلْخُيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوٓءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ

يُؤُمِنُونَ ١٠٠٠

سورة الأعراف

قال تعالى:

وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَقُلۡ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي

مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٠٠

سورة يونس

فلو إدعى أحد بانه نتيجةً لعلمه بالخطوات والامكانات المتاحة بأنه قد علم الغيب وعلم بوقوع الحدث قبل وقوعه نقول له أنه لم يعلم الغيب إذ كان بالإمكان عدم حدوث ما حدث لسبب ما مثل حدوث كارثة أو حلول مصيبة لا يملك دفعها - وصدق كل من قال:

كذب المنجمون ولو صدقوا -

(قول مأثور)

ما الحكمة التي يمكن أن نستنتجها من كتابة القدر رغم إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وأنه جل وعلا قد أحاط بكل شيئ علما.

لنتبين بعض حكمته تعالى من أمر القلم لكتابة مـا كتب دعنا نتدبر قوله جل وعلا:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَهُكُمُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُخْتَالِ فَخُورِ ۞

#### سورة الحديد

فهذه الآية الكريمة تبين لنا رحمته بنا وتخفيفه علينا مصائب الدنيا إذ يستتبع إيماننا بأن كل شيئ قد كتب يصبح مدعاةً تخفف عنا الحزن فلا نأسوا على ما فاتنا إذ نجد في علمنا بأن الله مطلع على أمرنا فيكون في ذلك السلوى بإذن الله ففنجوا بفضله من مصيبة اليأس كما أن علمنا بأن تخيرنا للأمثل بإذن المولى وتوفيقه لنا في عملنا وصنعنا وفعلنا كان في الكتاب مسطورا وكان مكتوباً فيحمينا ذلك من مصيبة البطر والفخر والفرح الذي يصل لدرجة الخيلاء.

دعوة للتدبر : الّآن لنعد نتدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصي به:

عَن عَبِد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يَا غُلَامُ إِنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الشَّحُفُ -

رواه الترمذي

يا لبلاغة المصطفى وتلخيصه لكل المعاني التي أوردتها الآيــات الكريمات في سر الدعاء وتخصيص الإستعانة ومنع اليأس وتحجيم الفرح المفرط ومنع الغِرور.. والله أعلم ...

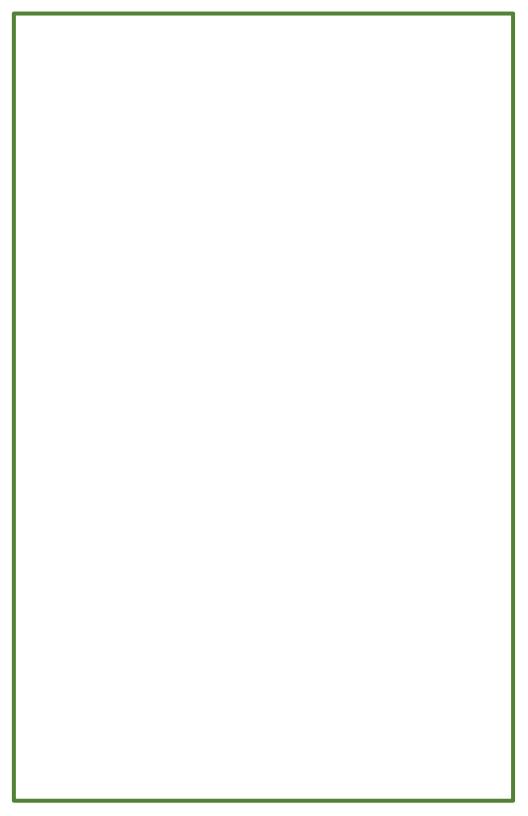

الجزء الأول

بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الخامس

# القضاء والقدر

الأقضية والأقدار الإختيارية الأقضية والأقدار الإختبارية الأعمال والأفعال الأعمال والأفعال

مسألة مفهوم رد القضاء بالدعاء

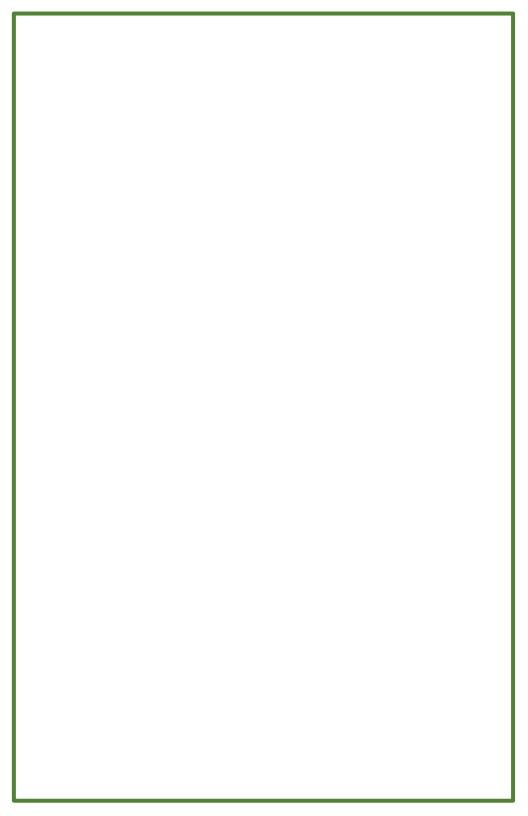

### الموضوع الخامس: القضاء والقدر

بتنفيـذ العبـد لأحـد السـيناريوهات المكتوبـة في اللـوح والتي قد كتبت بصورها المتنوعة المتاحة - سـواءً كـانث إختيارية أوإختبارية يتحقق:

أ عيارية بورطيبات المسر من حيث الكيفية .1 القضاء (وهو جوهر الأمر من حيث الكيفية ) والجودة والنوعية )

ألعمل والفعل (مع التسليم بحرية الكائنات في تخيير سيناريوهاتها الإختيارية وحريتها أيضا في تخيير واختيار سيناريوهات تعاملها مع ما تختير به من سيناريوهات إختيارية )

سيناريوهات إختبارية ) بعد التسليم بعلم الله جل جلاله بجميع الأقضية والأقدار إلى جانب علمه بجميع أفعال وأعمال خلقه منذ الأزل لسابق علمه وإحاطته بمخلوقاته نتوصل إلى أنه: من الممكن

 أن يوفق الله كائن من الكائنات في تخيير السيناريو الأمثل وتجنب السيناريوهات البديلة قال تعالى:

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنتِقَامِ اللَّهُ عِعْزِيزٍ ذِي ٱنتِقَامِ اللهِ

سورة الزمر

0 - أوقد يثبط الله كائنا من إختيار السيناريو الأمثل فيذهب ذلك الكائن لخيار من خياراته المتاحة الأخرى دون أن يختار أمثلها قال تعالى:

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞۞ سورة الأعراف

### قال تعالى:

\* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱثْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞

سورة التوبة

كما قد يبين الله لكائن ما فيه الخير لكن يـأبى ذلـك
 الكائن أخذ ما أتاه الله ويتخير بملأ إرادته سيناريو آخر
 قال جل وعلا:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞

سورة فصلت

### قال تعالى:

وَٱتۡلُ عَلَيْهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلُهَثْ ذَّلِكَ مَثَلُ هُونُمُ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ۞۞ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞۞

سورة الأعراف

### هل يرد القضاء؟

عن سلّمان الفارسي رضي الله عنه ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

لا يَرُدُّ القضاءَ إلَّا الدُّعاءُ، ولا يزيدُ في العُمر إلَّا البِرُّ

وتفسير ذلك يأتي متوافقا مع ما سبق أن بيانه أعلاه حيث أن استجابة الله لدعاء الداعي تكون سبباً يهدي به الله السائل لاختيار سيناريو (سواء من سيناريوهاته

الاختيارية أو من سيناريوهات تعاملاته مع السيناريوهات الإختبارية) كان من الممكن أن لا يختاره من دعى أو قد لا يكون ذلك الداعي عالم بذلك السيناريو فيوفقه الله الي ذلك الاختيار ويصرفه عن إختيار آخر كان سوف يختاره لولا استجابة دعاءه (علماً بأن الكثيرين وبخاصة عندما تأتي إجابة دعائهم بنتجة أو خيار لم يكن ليخطر على بالهم أو حينما تبدو لهم إجابة دعائهم على عكس ما كانوا يرغبون ويتمنون فيعتقدون أن الله لم يستجب دعائهم رغم صحة شروط الدعاء المستجاب وإنطباقها عليهم وعلى دعائهم حين دعوا به ) والله يقول وقوله الحق:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٠٠

سورة غافر

شروط وانواع الدعاء

للرد على كل من يقول بأنه يوجـد من يـدعو ولا تتغـير خيراتـه الفاشـلة فيقـع فيمـا كـان يحــذر وقوعـه من سيناريوهات ، يكون الرد عليه كما ٍيلي:

أُولاً : الدعاء المُقبول مطلقاً

هنالك دعوات مقبولة قبولاً مطلقاً مثل دعوة المظلوم في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وقال له:

اتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

رواه البخاري ومسلم

لكن قد تظل كيفية إجابة تلك الدعوة وزمان تحقق تلك الاجابة والتعرف على نتيجتها وما الى ذلك غير واضح أو معلوم للمظلوم الذي دعى بها.

وصية النبي صلى الله عليه وسلم:

اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تُحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي

لأنصرنك ولو بعد حين

ثانياً: الدعاء الذي لا يتوافق مع ناموس كوني هنالك دعوات تتفق مع قاعدة الاخلاص في الدعاء وتتعارض مع ناموس كوني كمن يدعو لله طالباً موت أحدٍ أو غير ذلك بغض النظر عن هوية الداعي فالله قد أقر نواميس الكون له وحده أن يغيرها إن شاء. قال تعالى:

وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠٠

سورة طه

قال تعالى:

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١

سورة المؤمنون

قال تعالى :

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٠٥٠

سورة آل عمران

ثالثاً: الدعاء صادر عن من يتصف بصفة تحــول دون قبول دعائه

هنالك دعاء يصدر من داع لا يسـتجاب لـه نتيجـة لعمـل يعمله أو صفة يتصف بها إلى أن يُغيرها قال تعالى: لَهُ و مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَخْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ صُوّعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَيُولِهُ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ

وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالٍ ١

سورة الرعد

قال جل وعلا:

لَهُ و دَعُوَةُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ ١

سورة الرعد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسِلم:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا" ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّلَ يَا رَبِّلَا يَا رَبِّلَا الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّلَا يَا رَبِّلَا

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى

يُسْتَجَابُ لَهُ۞

رابعاً: وجود مانع يمنع قبول الـدعاء ولا يتعلـق بالداعي

هناك دعاء يصدر ممن يجهل بوجود مانع للإجابة: ...

قال تعالى :

وَمَا كَانَ ٱسْتِغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَـدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ و عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ شِنْ

سورة التوبة

قال تعالى :

ٱسۡتَغۡفِر لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِر لَهُمۡ إِن تَسۡتَغُفِر لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغۡفِر ٱللّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَسِقِينَ. ۞ لَهُمۡ ذَالِكَ بِأَنّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَٱللّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلۡفَسِقِينَ. ۞ سورة التوبة

والله أعلم ...

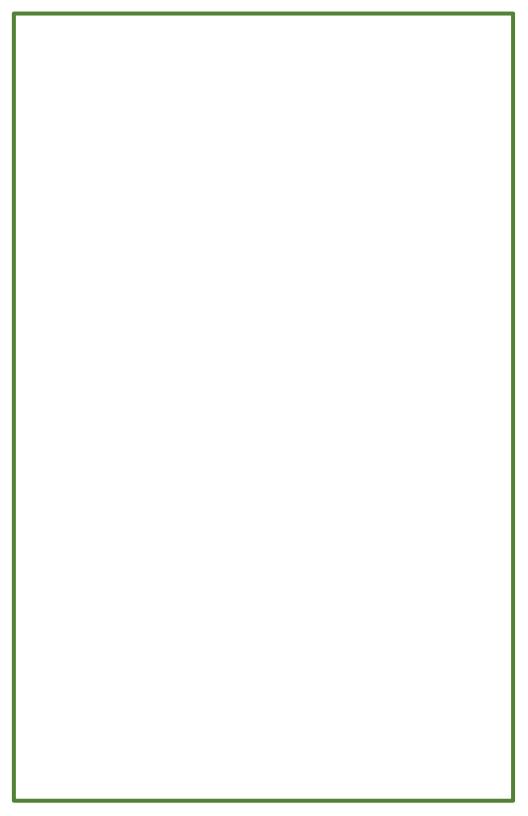

الجزء الأول

# بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع السادس

# رحمة الله الواسعة

الرحمة الواسعة رحمة تشمل المشركين والملحدين والكفار والمؤمنين

مسألة

## لا يقنط من رحمة الله إلا الضآلون

### الموضوع السادس: رحمة الله الواسعة

قال تعالى:

\* وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَۚ قَالَ عَذَابِيٓ أ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِّايَتِنَا يُؤُمِنُونَ ١٠٥٥

سورة الأعراف

قال جل وعلا:

وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم

مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْيِلَا ۞

سورة الكهف

قال تعالى:

كُلَّا تُهُدُّ هَنَوُلاَءِ وَهَنَوُلاَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ٠٠٠ كُلَّا تُهُدُ هَنَوُلاَءِ وَهَنَوُلاَءِ مِنْ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

قال تعالى:

قَالَ وَمَن يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞

سورة الحجر

ليس لأحد من المخلوقـات أن يقنـط مخلوقـاً آخر من رحمة الله حتى لو كان مسرفاً

قال تعالى :

قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ

يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١

سورة الزمر

ولا يحق لإنسان أن يقنط مؤمناً أو كافراً أو مشركاً من رحمة الله أو أن يحجر عليه دعاء الله طالباً عونه ... .. قال تعالى:

أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخُريَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ٣

سورة الزخرف

قبوله تعالى لـدعاء من سـبق علمـه بشـركهم ىعد إحاية الدعوة: قال تعالى:

\*هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ إِلَّهِ فَلَمَّآ أَثُقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا

لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٥٥ فَلَمَّآ ءَاتَلَهُمَا صَلِحًا جَعَلًا

لَهُو شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَلهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞

سورة الأعراف

قبوله دعاء حتى من سـبق علمـه ببغيهم عقب إحابته لدعائهم:

قال جل وعلا :

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْـهُ

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّ مَّسَّةُ ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

سورة يونس

قال تعالى:

هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰۤ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ـ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

سورة يونس

قال أبو هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة قال صلى الله عليه وسلم:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ،

وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. أَنْتَ

وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا

يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

مما قاله حكماء الأغريق:

تبْ قبل موتك بيوم فإن كنت لا تدري متى تموت فكنْ تائباً على الدوام قال تعالى:

> يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ سُورَةُ الانفِطَار

ورد في الأثر بأن الناس سوف يجيبون : " غرتنا رحمتك "

والله أعلم ...

الجزء الأول

بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع السابع

النفس والروح والجسد

النفوس ومنها كان الخلق الصور - وبها يتم التواصل الخارجي

### الروح - رحمة تربط الكائن برزقه

## مسألة سر الروح !

### الموضوع السابع: النفس والروح والجسد

لكل مخلوق نفس وصورة (جسد أو جسم) وروح – النفس : أما النفس فمنها كان الخلق وفيها تتمثل إرادة الكائن الذاتية وميوله وبها يفقه الأمور ، قال جل وعلا:

يَــَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِــ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

سورة النساء

قال تعالى:

وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلَهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولَهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلُهَا ۞

وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ٠٠٥

سورة الشمس

قال تعالى:

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ١

سورة النحل

: قال صاحبة نونية البستي

أَقبل على الَّنفس واستكمل فضائلها \* \* \* فأنت

بالنفس لا بالجسم إنسـان

الصورة: أما الصورة (والتي تعرف عادة بالجسد والجسم) فتتجسد فيها مادية الكائن وتعاملاته مع غيره من المحسوسات والماديات.

وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ

إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ۞

سورة الأعراف

قال تعالى:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُلِهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ صُرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ صُرِحَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْ

سورة فصلت

قال تعالى:

هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ سورة آل عمران

الروح

أما <mark>الروح</mark> والتي تلازم الكائن حياً ومتوفى فتربطه بجملة الأرزاق المقدرة له والتي يكون الكائن مستقراً لها.

قال تعالى:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَيِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ﴿
سورة الحجر

قال تعالى:

وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِِّ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞

سورة الإسراء

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها،

وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم

استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله،

ولما كان كل شيئ في هذا الكون من أمر الله ولما كان علم المخلوقات قليل وسيبقى قليل حتى لو تم الكشف عن سر الروح أو خلافه - عليه تظل الآية الكريمة ببلاغتها متحققة دوماً إذ شملت طرفين ثبتت صحة تحقق كل منهما في جميع الأحوال وبذا يجوز أن يتم الكشف حيث وعد الله تعالى:

سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ

يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞

#### سورة فصلت

وروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول:

### الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

ولعل مثالاً للروح تلك الأوتار الفائقة الـتي يحـاول بعض علمـاء الفيزيـاء سـبر غورهـا والـتي تشـد الكـل للبعض والبعض للكـل كمـا تشـد الكـل للكـل والبعض فيتناغم الكون بإذن ربـه ورحمتـه وتجـذب الـروح أرزاق الكائن التي قضي له بها كماً وكيفاً ومقداراً.

والله أعلم...

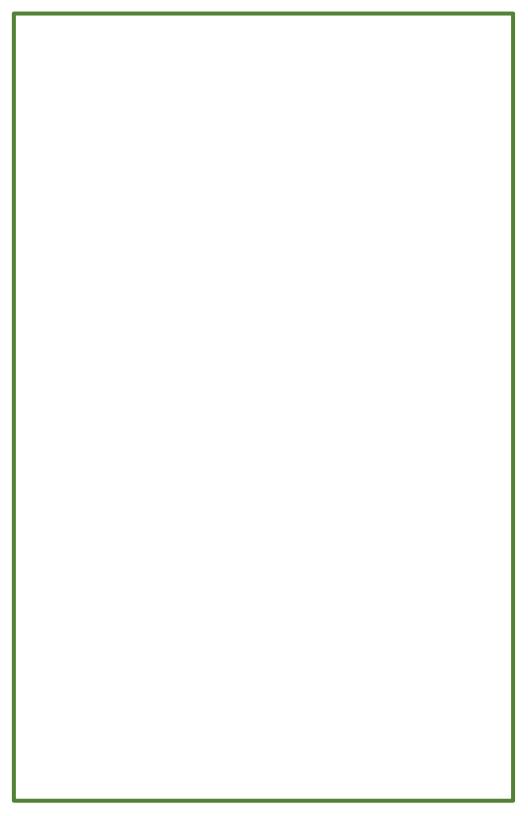

الجزء الأول

# بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثامن

# الموت والحياة والوفاة

الحياة وشرط تحققها في الحياة الدنيا الوفاة مع البقاء حياً

## الموت والقتل والفرق بينهما

## مسألة وفاة النائم حياة الشهيد

### الموضوع الثامن: الموت والحياة والوفاة

الحياة (في الحياة الدنيا) صفة يتصف بها كل كائن في الحالتين التاليتين شريطة تحقق الشرط الذي يليهما:

- يجتمـع في الكـائن الثلاثي المؤلـف من (النفس والروح والجسد)
- ❖ تَجَتَمـَع الـروح مـع النفس رغم إفـتراق النفس عن الجسد.

يشرط أن يوجود رزق مقدر لهذا الكائن سواء كان ذلك الرزق:- رزق هدى أو رزق علم أورزق وعي أورزق نماء أو رزق حركة أو رزق سكون ورزق ثبات أو رزق شعور أو رزق إحساس أوما غير ذلك مما يرزق الله بـه عباده. وبذا يتسير بإذن الله فهم واستيعاب جزء من قوله تعالى:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلُ أَحْيَآ ءُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ

١٠٥٥ سورة البقرة

وقوله جل وعلا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَأَ َّبَلُ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥

### سورة آل عمران

فحياة الشهداء تعطي مثالاً لبقاء الأرواح مع النفوس فتربطها بما كتب الله لها من رزق يمكن بيان بعضه بما توضح الآية الكريمة من رزق فرح واستبشار فيظل الشهداء أحياء متوفين حتى يستكملوا ذلك الرزق. قال تعالى:

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَرَيْسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ۞ \*يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ سورة آل عمران

الموت :

أمـا المـوت فيتحقـق مـوت الكـائن بـإفتراق الثلاثي المكون للكائن (النفس والروح والجسد) مع نفـاذ كافـة الأرزاق المقـدرة لــذلك الكـائن بجميـع أنواعهـا ومقاديرها.قال تعالى:

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢

سورة الانبياء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها،

وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم

استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله

#### الوفاة :

أما الوفاة فتتحقق بمفارقة مؤقتة تفترق فيها النفس عن الجسد في الحياة الدنيا لحين الإستيقاظ من النـوم أو انتهاء أمـد الوفـاة علمـاً بأنـه قـد تتحـول الوفـاة إلى موت في أي من الحالتين التاليتين : 1/ حدوث الموت أثناء الوفاة أو

2/ النفخ في الُصور النفخّة الأولّى - الصقعة المهلكة.

قال تعالى:

ٱللَّهُ يَتَوَقَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞

### سورة الزمر

الآية الكريمة توضح أن الله يتوفي الأنفس:

✔ حين مُوتها - َ فيَمسكها فتفارَق الجسد ُولا تعود إليه في الحياة الدنيا

 ✓ كما يتوفى الانفس التي لم يقض عليها الموت حين نومها فتفارق الجسد ثم يرسلها (يعيدها) لأجسادها عند اليقظة.

#### قال تعالى:

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوَفَّلَكُم بِٱلْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ للنَّعام

### قال تعالى:

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَ

### سورة آل عمران

ولعـل **الفـرق بين المـوت والقتل** أن في القتـل ينفـرط عقـد كروموسـومات الخلايـا بتقطـع النهايـات الطرفيـة المعروفـة باسـم (<u>Telomere</u>)ـ بصـورة فجائيـة لفـرط ألم أو فـرط فـرح أو فـرط مشـاعر في العمـوم بينما في الموت ينفرط العقد بصورة تآكل متتالي بصورة طبيعية. والله أعلم ...

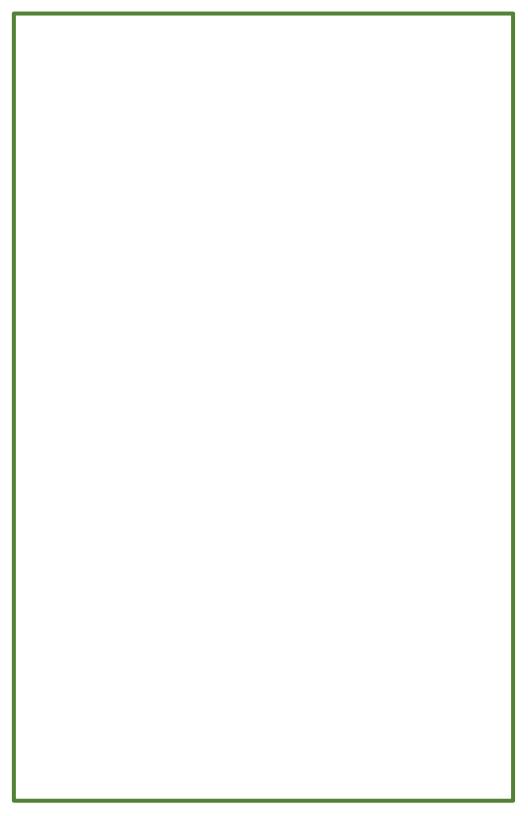

الجزء الأول

# بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع التاسع

## تعاقب الخلق

تعاقب الخلق في الحياة الدنيا تعاقب الخلق في العموم

## مسألة تعدد الأكوان

### الموضوع التاسع: تعاقب الخلق

قال تعالى:

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١

قال عزِ وجل:

أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

قال تعالى :

ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قال جل من قائل: إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِّاخَرِينَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرَا

وقال سبحانه وتعالى : \*يَـَاَّيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ

يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞

قال رب العزة:

وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ

كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

سورة الأنعام

#### قال تعالى :

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا \* \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا هُوَ مَا اللَّهُ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَيْرَ مَجُذُوذِ ۞۞

سورة هود

### قال تعالى:

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمُثَلَكُمْ فَخُنُ عِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمُثَلَكُمْ فَي عَلَمُونَ ۞ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

#### سورة الواقعة

فإذا عدنا للمثال السابق (ورد في موضوع عالم الغيب والشهادة) بعد أن رأينا في ذلك المثال- الرجل وداره التي خطط لها وبناها ثم هدمها - والآن: إذا عاد ذلك الرجل لبناء تلك الدار بنفس المواد والهيئة التي كانت عليها قبل إزالتها ، عندها فإن كل من سبق و شاهد الدار الأولى وشهد على وجودها وإزالتها سوف يقول:" لقد أعاد ذلك الرجل الدار"

أما إذا كان الرجل قد قام ببناء بناية لا تشابه الدار التي هدمها ولو كانت في نفس الموقع واستخدم في بنائها نفس المواد عندها فإن من شاهدوا الدار الأولى وشهدوا على وجودها وإزالتها لن يقول :" لقد أعاد ذلك الرجل الدار" بل قد يقولوا :" لقد بنى ذلك الرجل بناية جديدة!"

ويكـون تشـبيه الوضـع بالنسـبة لبيـان تعـاقب الخلـق كالتالي:- • إذا أعيد بناء نفس الدار فكأنما بعثت بعد فناء

ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

سورة الروم

• إذا استبدلت تلك الدار ببناية جديدة فكأنما أنشأ خلقا حديد

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ

جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٠

سورة إبراهيم

قال تعالى:

فَلَآ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰٓ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا

مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ١

سورة المعارج

قال تعالى:

يَآ يُهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ

تَتَّقُونَ ١

سورة البقرة

قال تعالى:

وَٱلْجِآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ٥

والله أعلم ....

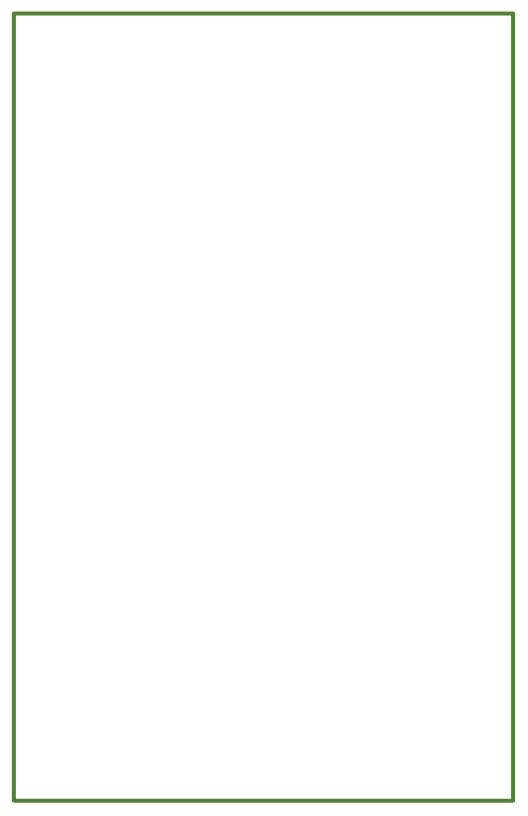

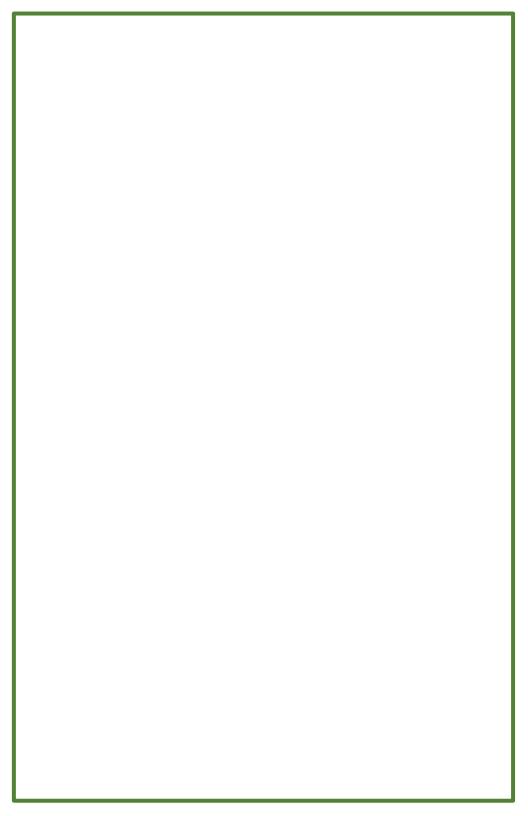

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع العاشر

### الحياة

الحياة الدنيا والحياة الآخرة البعث والنشور والحشر الحساب والميزان

- الجزاء

### مسألة نهاية كوننا !

### الموضوع العاشر: الحياة

خلق الله تعالى السماوات والأرض قال تعالى:

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى

ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١

سورة السجدة

تحقق خلق كوننا الذي نعيش فيه وخرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة منذ لحظة أتيان السماوات والأرض:

قال تعالى:

ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعۡتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قُمُ ٱسۡتَوَیٰۤ إِلَی ٱلسَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعۡتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَاۤ اللّهٔ عَینَ شَ

سورة فصلت

لم يكن الخلق عبثاً ولا لهُّواً سبحان الله وتعالى عن اللهو والعبث علواً كبيراً:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٥٥

سورة المؤمنون

قال تعالى:

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا

لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞

سورة الأنبياء

الحياة الدنيا: دار الإمتحان التي تختبر فيها المخلوقات المكلفة ولو بالتكليف العام (كف الظلم)

أو التكليف التعبدي (كما في تكليف الجن والإنس) أو التكليف الأكبر (حمل الأمانة وصونها) قال تعالى:

تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبُلُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ سورة الملك قيام الساعة:

حيام الساحة. قدر الله نهاية الحياة الدنيا لكوننا هذا بقيام الساعة

قال تعالى:

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ٥

قال تعالى:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞

سورة سبأ

وتأتي هذه النهاية بغتة ، قال جل وعلا:

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَٰتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فَي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَلْ صَعْفَى عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَلْ اللَّهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا الْعَراف سُورة الأعراف

قال تعالى:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞

سورة الحج

**الحياة الآخرة :** وهي الدار التي يتم فيها جزاء كل نفس على ما عملته في إمتحانها في حياتها الدنيا قال تعالى:

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١

سورة العنكبوت

**البعث والنشور:** تبدأ الحياة الآخرة بالبعث والنشور قال تعالى:

قَالُواْ يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا اللهِ هَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

سورة يس

قال تعالى:

فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مَعْدُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿

سورة المعارج

نجاة السابقون ينجى الله السابقين قبل إحضار جهنم ، قال تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ لَ

سورة الانبياء

### إحضار جهنم:

قال تعالى:

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذٍ بِجَهَنَّمُ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

سورة الفجر

**الحشر** يحشر الخلائق فيساقون إلى أرض المحشر وهي أرض غير هذه الأرض ، قال تعالى:

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ١

سورة إبراهيم

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَـمِعْتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّه عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيّ

### الحساب والميزان :

قال تعالى:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ

ٱلْأَبْصَارُ ١

سورة إبراهيم

قال تعالى:

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ٥

سورة طه

قال تعالى:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞

### سورة آل عمران

### قال تعالى:

وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ

حَاضِرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١

سورة الكهف

### الجنة والنار\_

قال تعالى:

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ شَ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها فَيِئْسَ مَثُوى الْكَنْفِرِينَ شَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا اللهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ شَ وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ شَورة الزمر سورة الزمر

### نهاية كوننا

قال تعالى:

يَوْمَ نَطُوِى ٱلسَّمَآءَ كَظِيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأُنَآ أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞۞

سورة الأنبياء

والله أعلم ...

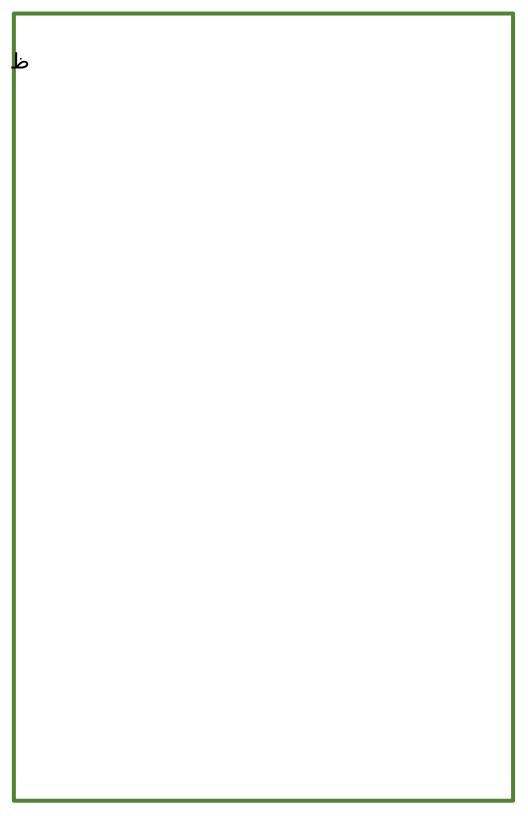

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الحادي عشر

## الأمانة التي حملناها

تخيير العباد في حمل الأمانة ضعف الإنسان مقارنة بمن رفضوا حمل الأمانة جهل الإنسان ظلم الإنسان قبول حمل ما لا يحمله إلا ظالم جاهل

### مسألة المقدرة المتفردة المدمرة !

### الموضوع الحادي عشر : الأمانة التي حملها الإنسان

قضت حكمته تعالى أن يخلق مخلوقاً يقبل بملء إرادته أن يتعرض لإختبار تسلم أمانة ليصونها ويحفظها وقضت رحمته وعدله أن يوافق من يحمل الأمانة من بين جميع المخلوقات على حمل الأمانة وصون العهد المصاحب لتلك الأمانة طوعاً واختياراً فأعطى المولى عز وجل لكل من عُرضت عليه الأمانة الحرية في رفض العرض العرض أو قبوله أن شاء.

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ عَكَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ۞

سورة الأحزاب

### فما هي هذه الأمانة ؟

للوصـول لإجابـةٍ منطقيـة لهـذا السـؤال دعنـا نمعن النظر في الآتي:

عُرضَــثَّ الأماَّنــة على الســماوات والأرض فــأبين أن يحملنها والله تعالى يقول عن السماوات والأرض:

لَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ١

سورة غافر

مما يفيد بضعف الإنسان أمام السماوات والأرض عُرضتْ الأمانة على الجبال والله تعالى يقول وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلجِبَالَ طُولَا شَ سورة الإسراء

يقول جل وعلا

وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادَا ٧

سورة النبأ

و قال رب العزة مخاطبا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام:

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ ورَبُّهُ وقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَركنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ تَرَكنِي فَلَمَّا جَكَلَى تَركنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ تَركنِي فَلَمَّا جَكَلَى وَلَكِينَ فَلَمَّا خَبَلَ عُبَثُ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ

إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥

سورة الأعراف

قال تعالى:

فَٱسْتَفْتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَا ۚ إِنَّا خَلَقۡنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۞

سورة الصافات

فكل هذه الآية وغيرها تدل على ضعف الإنسان أمام الجبال ، لكن الجبال أيضا شأنها شأن السماوات والأرض أبت حمل الأمانة لما عُرضتْ عليها. بينت الآية سبب رفض (السماوات والارض والجبال)

بينت الايـة سـبب رفض (السـماوات والارض والجبـال} بإشفاقهن – فعلى من أشفق كل منهم ؟ لا بـد أنهم قـد تبصـروا وأشـفقوا على أنفسـهم من الفشـل في صـون الأمانـة فـالأمين الـذي يـؤتمن بأمانـة تـودع لديـه أو في حرزه يتـوجب عليـه صـونها وعـدم اسـتخدامها ولا حـتى مجرد فضها (إن كانت مغلفة أو مغلقة) وصفت آيـة عـرض الأمانـة الإنسـان الـذي قبـل حمـل الأمانة بإنه ("كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ") أما جهله فبسبب عدم تقديره لِقدراته وتوهمه بأن لا خوف عليه من حمل

الأمانة ، أما ظلمه فهو ظلمه لنفسه يقبول هـذا الأمانـة التي أن جاز وصفها بمصطلحات اليوم <mark>لوصفت</mark>ْ بالقنبلة شديدة الحساسية شديدة الإنفجار!

مما سبق تتوضح لنا بعض معالم هذه الأمانة : 1| الأمانـة المعروضـة <u>ذات طبيعـة سـلبية</u> لأن من يحملهـا

يستحق ان يوصف بالجهل والظلم.

الأمانة تودع لدي الكـائن الـذي يقبـل حملهـا دون سـائر

المخلوقات التي تابي حملها. الأمانة التي عُرضت سهلة التضييع وإن قام جاملها بتضيعها - لترتبت على ذلـك عـواقب وخيمـة - فأشـفق الذين ابوا حملها من حملها.

4. المحافظة على الأمانة المعروضة وصونها لا يتطلب من حاملها سوى العزم ( وسوف يأتي بيان ذلك عنـد شـرح " تدريب ادم على تنفيذ أوامر الإمتناع " بإذن الله)

اذن ما إحابة السؤال ؟ وما هي الأمانة التي حملهـا الإنسـان الظلـوم الحهول؟

### الأمانة المعنية هي:

القدرة التي تمكن حاملها من أن يشرك بالله الذي لا شريك له!

يا جهل الإنسان ويا لها من قنبلة مدمرة عالية الحساسية تكاد تنفجر ولو لم يمسها شيطان

والله أعلم ...

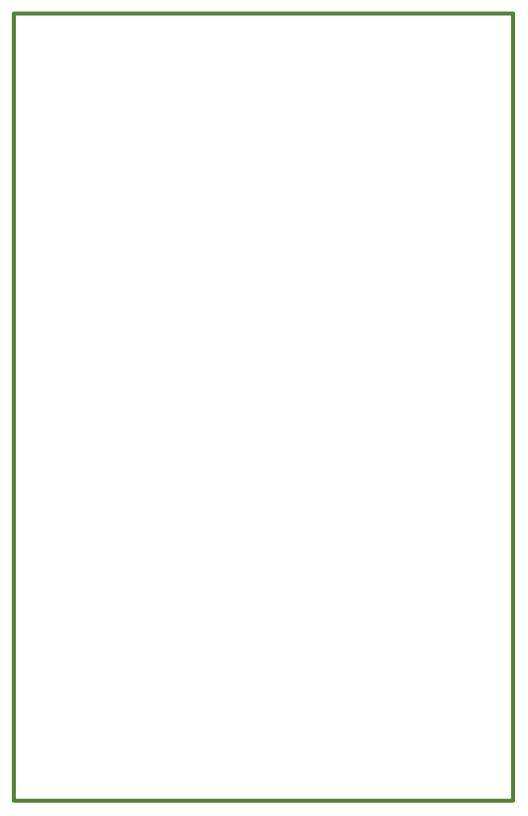

بعض المسائل الأساسية

الجزء الأول

الموضوع الثاني عشر

في الإسلام

## القرار والعهد

العرض من قرر قبول الأمانة ؟ الإشهاد العهد

### مسألة مصير من رفض إن كان من رافض

الموضوع الثاني عشر: القرار والعهد

العرض: قال تعالى:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ وكَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ۞

سورة الأحزاب

الإشهاد: قال تعالى:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمُ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا

غَافِلِينَ ١

سورة الأعراف

العهد: قال تعالى :

\* أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِينُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ۞

سورة يس

ولعل هذا الإشهاد والإقرار بوحدانية الله وأخذ العهد بعبادته تعالى وحده وبعدم عبادة الشيطان منذ بدء الخليقة يمثل مؤشرا على أن بني آدم قد وافقوا على حمل الأمانة فإن قال أحد بأن الإجماع المطلق على حمل الأمانة أمر يستحيل وقوعه لإستحالة الإجماع وفقا لسنن الحياة التي نشهدها والتي يعم فيها الاختلاف كلما كثرت الجموع يكون الرد: لعل بين بني آدم من أشفق من حمل الأمانة وفي هذه الحالة فإما أن يموت هذا الذي أبى المشاركة في حمل الأمانة في مرحلة من مراحل ما قبل التكليف كأن يموت وهو نطفة أو قد يرفع الله عنه التكليف بأي من أسباب رفع التكليف مثل زوال العقل مثلا ... ويبقى أن الإنسان الذي أتى بإسم الجنس في الآية الكريمة يفيد الكل أو الغالبية العظمى

### تدبر الآية الكريمة:

وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ 🤠

سورة الواقعة

هذه النشأة الأولى لابد أن تكون مرتبطة بالعهد وحمـل الأمانة لا بنشأة الكون – قال تعالى :

\*مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ

ٱلمُضِلِّينَ عَضُدَا ١

سورة الكهف

### التمييز بين فئات بني آدم:

- 1- المؤمنون: ويشملون كل من حفظ الأمانة والعهد وأوفي بالميثاق
- وروحي بالتيان 2- الكفار: ويضمون من حفـظ الأمانـة ولكن فـرط في شيئ من العهد
- سيى من التهد 3- الملحدون: ويضمون من فرطوا في ما أشهدوا عليه فأنكروا خالقهم.

والله أعلم...

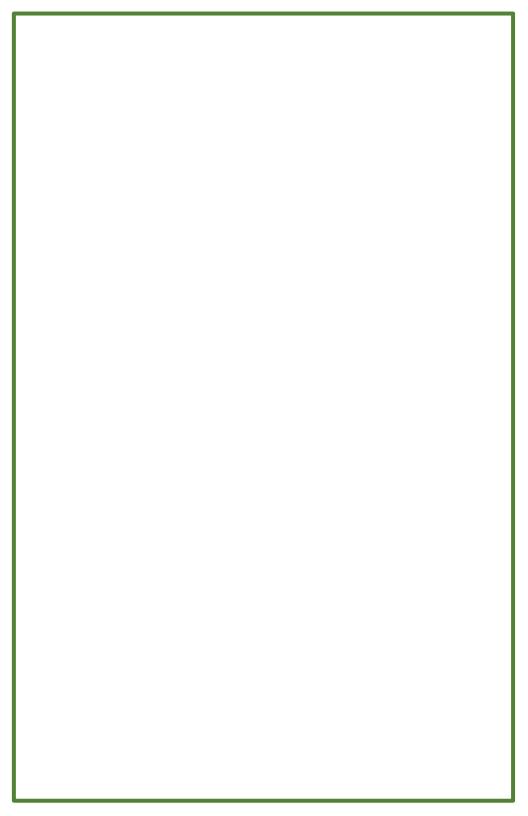

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثالث عشر

### التدريب

أوامر النهي أوامر الإتيان بفعل أو القيام بعمل العزم

مسألة

## تدريب آدم عليه السلام على أوامر النهي

### الموضوع الثالث عشر: التدريب تدريب آدم عليه السلام على تنفيذ أوامر النهي

قال تعالى :

وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

#### سورة البقرة

ومع التسليم بصحيح الشروحات الـتي تفسـر أمـره تعالى لآدم وزوجه بعدم الإقتراب من الشجرة

### عند تدبر أمره تعالى لآدم نجدً:

يمثل الأمر أمر إمتناع (نهي) وبهذا يقع ضمن طائفة الأوامر التي لا يحتاج تنفيذها لغير العزم خلافا لأوامر الإتيان بالأفعال والتي قد تتطلب توافر معينات ومستلزمات لو لم توجد لأستحال تنفيذ العديد من تلك الأوامر.

وبالنظر في الأمانة التي حملها الإنسان نجد أن حملها وعدم استخدامها لا تتطلب سوى العزيمة من حاملها وليست هنالك مستلزمات لو لم تتوفر لأضاع الفرد أمانته واستخدم مقدرته ليشرك بربه فحتى المستضعف الذي قد يكرهه من هو أقوى منه لينطق كلمة الكفر فلن يستطيع من أكرهه أن يغير ما بقلبه من إيمان ولا أن يشرح صدره بالكفر ليحمله على تضييع أمانته التي عاهد الله على حملها فلا يشرك بالله شيئاً في قلبه.

قال تعالى: مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

#### سورة النحل

قال تعالى:

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ و عَزْمًا ١٠٥٥

سورة طه

من هذا التدبر ينتج أنه قد يكون من ضمن مقاصد أمر النهى عن الإقتراب من الشجرة تدريب آدم على حمل الأمانة وتذكير بنيه من بعده أن الطرد من الجنة كان بسبب عصيان أمر نهي لم يتطلب سوى العزيمة ولم يحتاج إلى غير الكف عن إتيانه وحتى عند حدوث إكراه أو إرغام فقد أباح الشارع الكريم للمكره إتيان ما نهي عنه شريطة أن يستنكر ذلك الذي أكره عليه بقلبه الذي لا يستطيع أحد غير الخالق أن يطلع علي ما فيه من إنكار أو خلافه - وذلك أضعف الإيمان ...

والله أعلم...

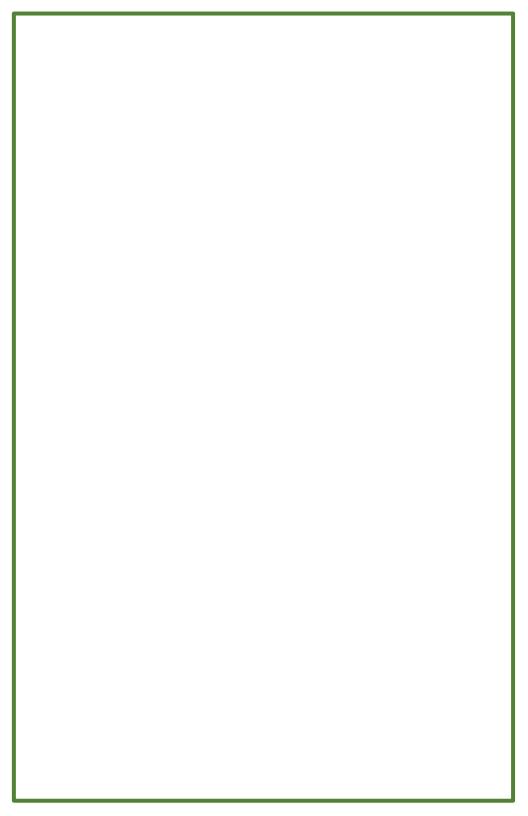

بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الجزء الأول

الموضوع الرابع عشر

الشرك والكفر والعصيان

ليس بعد الشرك ذنب الكفر يطال المسلم والكتابي الفسوق العصيان العصيان

### مسألة للشرك أخفى من دبيب النمل

### الموضوع الرابع عشر: الشرك والكفر والفسوق والعصيان

الشرك نوعان : شـرك جلي - يجعـل فيـه المشـرك لله شركاء في الألوهية

شُـركَ خَفي – ينسـب فيـه المشـرك لغـير الله ما يجب أن ينسب لله <mark>دون أن ينكـر</mark> بـأن مـا نسـبه لغير الله هو لله لا لمن نسبه إليه.

عن معقل بن يسار قال:

انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل

الشرك إلا من جعل مع الله إلهاً آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا

قلته ذهب عنك قليله وكثيره، قال: قل: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك

وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم

وفي هذا بيان لعظم الشرك الجلي الذي يتم بـه تضـييع الأمانة.

### قال تعالى:

وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بْنِهِ عَوْهُو يَعِظُهُ ويَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ

عَظِيمٌ ش

سورة لقمان

### قال تعالى:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ

بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ١

قال عز من قائل:

\* قُلُ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالُوالِدَيْنِ إِمْكَتِي خُلْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُ وَلَا تَقْرَبُواْ إِمْكَتِي خُلْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ

سورة الأنعام

إذا تدبرنا الآية الكريمة فقد ذكرت بعد - أن " أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْ اللّه عبارة " وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا " وهي أمر غير محرم بل واجب على الرغم من إستهلال الآية الكريمة بعبارة " قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ " ومن ثم -بعد أن فصلت الآية الكريمة بين المحرمات بأمر واجب الإتيان - عادت لتعدد بقية المحرمات من قتل النفس وخلافه فلعل الجملة المعارضة المخالفة والتي أتت بدلاً عن محرمها والذي هو عقوق الوالدين وعدم الإحسان لهما - أقول والذي هو عقوق الوالدين وعدم الإحسان لهما - أقول والله أعلم لعل ذلك يبين لنا عظم حرمة الشرك ففصلت الآية بينه وبين بقية المحرمات التي بينتها . ففصلت الشرك الخفي الاعتقاد والإستعانة بغير الله وإذا تتبعنا المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يقرأ بفاتحة الكتاب:

إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ سورة الفاتحة

فيقرر عهدا متجددا ينفي فيه الشرك الجلي ويعلن بأن عبادته لله وحده

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ سورة الفاتحة

فيعلن نفي الشرك الخفي إذ يطلب العون مطلقا من الله وحده - سواء كانت تلك الاستعانة متعلقةً بالعبادات أو ما سوى العبادات من أعمال وأفعال وأقوال.

قال تعالى :

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَع مَا يَشْرِكُونَ اللَّهُ مَعْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ وَسُبْحَلْنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَعْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ وَسُبْحَلْنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُمِّ مِنْ اللللْمُ اللَّ

سورة الزمر

قال تعالى:

لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسُرَةِ عِلَيْهِ إِسَّهُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ مَا يَشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِسُرَةِ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

سورة المائدة

### الكفر:

أما الكُّفر فتندرج تجِته قائمة طويلة منها:

• أن ينفي الكافرأو ينتقص صفة من صفات الكمال التي لم يحرمها الله على نفسه كأن يقصر علم الله على الكليات دون الجزئيات أو يقصر رحمة الله على فئة أويدعى بعدم شمل رحمة الله في الدنيا للكفار والمشركين.

أن ينسب الكافرلله ما لا يليق به تعالى - كنسب الزوجة أوالإبن أو أي من الصفات التي حرمها الله على نفسه كأن يقول بأن الله قد ظلمه أو ظلم مخلوقا من المخلوقات - والله لا يظلم أحدا

أن ينفي الكافر ما أثبت الله مثل أن ينفي قيام الساعة أوالبعث أو الحساب أو الرسل أو الملائكة أو الشياطين والجن أو حـتى ينفي فتح تـأجوج ومـأجوج وانسلالهم من كل حدب.

• أن ينفي الكافر أو ينكر أمرا أمر الله بإتيانه

أن يبيح الكافر إتيان أمر نهى الله عن إتيانه

 إذا تعدى الكفر الحدود فنفي وجود الخالق عموما يصير الكافر ملحداً مضيعا للعهد ناكراً للإشهاد الذي أخده الله تعالى من بني آدم.

### الفسوق:

أما الفسُوق فيتعلق :بإتيان الكبائر قال، تعالى:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ فَسَقُواْ فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ ثَ

#### سورة السجدة

العصيان: في عمومه مخالفة المكلف تنفيذ الأمر الذي كلف به دون إنكار يتعلق العصيان بالآتي:

أولاً : المشرك ليس عليه من تكليف ما لم يؤمن أولاً فليس بعد الشرك إثم - تدبر قوله تعالى في شأن الزاني والزانية في سورة النور:

# ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَۗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُۗ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُۗ وَالزَّانِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢

سورة النور

ثانياً: أن يمتنع العاصي الموحد عن تنفيذ أمر أوجبه الله وأمرٍ بإتيانه دون أن ينفيه أو ينكره.

شملهم أمر النهي.

الطّبع: المداوْمة والإكثار من الصغائر دون إنكار ولكن في ذات الــوقت دون مصــاحبة ذلــك بمداومــة على الإِستغفار.

قال تعالى:

أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ

ٱلْغَافِلُونَ ١٠٥٠

سورة النحل

أما الإستغفار والتوبة فقد يجعلها الله برحمته سبباً يمنع الطبع وينبه الغافل

قال تعالى:

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ

سورة آل عمران

لعل بعد هذا نستبين بعضاً من الفروق الجوهرية بين : المشركين والكفار والعصاة والفاسقين فالمشركين نجس أضاعوا الأمانة فظلموا

أنفسهم وأوردوها النار

أما الكفـار ففي الحـديث الشـريف عن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قال:

"بادروا بالأعمال، فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسى كافراً، أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا"

### رواه مسلم والترمذي وأحمد

وحيث أن الشارع الكريم فد جعل طعام أهل الكتاب حلالاً على المسلمين وأيضاً تحليل طعام المسلمين عليهم بل وإباحته للمسلم أن يتزوج من النساء الكتابيات بينما حرم الزواج من المشركات ولم يحل طعام المشركين للمسلم إلا في حال الإضطرار فقد أعطانا صورة واضحة تبين الفرق بين الشرك والكفر. قال تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّاخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّهُمْ عَندُ وَنَ اللَّهُمْ عَندُ وَتَهُمُ اللَّهُمْ أَعْرُنُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَعْرَنُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللْعُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللَّه

سورة البقرة

### قال تعالى :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ أَشُرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ سورة الحج

اما العصاة والفاسـقين فقـد شـرع المـولى في حقهم شرائع لتطهيرهم وتزكيتهم في الـدنيا قبـل الآخـرة كمـا فتح لهم أبواب التوبة والإستغفار ...

والله أعلم ...

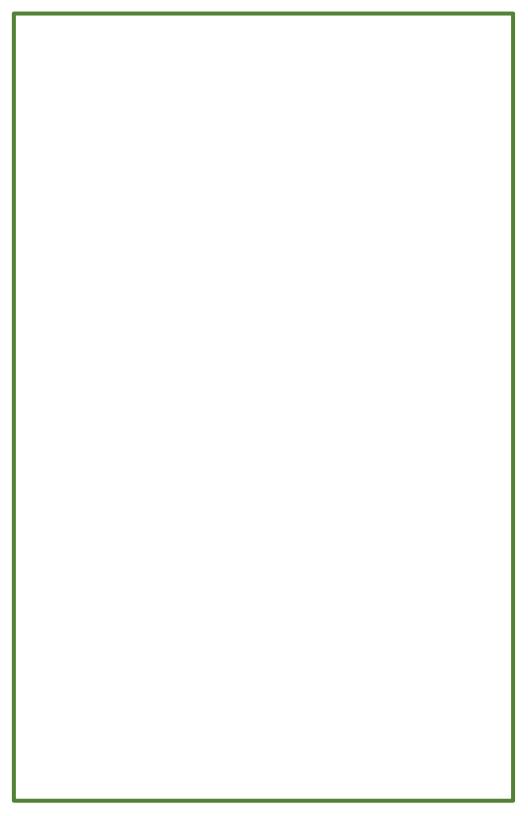

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الخامس عشر

التكليف والتحميل

التكليف

التحميل

مسألة

### إسقاط التكليف عند التحميل بما فوق طاقة المكلف

#### الموضوع الخامس عشر: التكليف والتحميل

ويعِـني وجـوب أمـر على المكلـف وجوبـاً يـبرر عدالـة محاسبة المقصر في التنفيذ قال تعالى:

وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ١

سورة الصافات

قال عز وجل:

مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسِةً - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبيدِ ١

سورة فصلت

قال تعالى:

· ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞

سُورَةُ الأَنفَال

والتكليف يكون مقترناً ببعض الشروط منها : يشترط في التكليف صحة وإنطباق المواصفات المطلوبـــَة على المكلــف مثلاً من شــروط صــحة المواصفات المطلوبة على المكلف عند التكليف بالحج أن يكون الحاج مسلما بالغا عاقلاً 2- أن لا ينشأ التقصير في تنفيذ الأمر نتيجة إستحالة ألحصول على المستلزمات المطلوبة لتنفيذ الأمر أو عدم توفرها بالصورة والكيفية المطلوبة قال تعالى :

لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ يَكْلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَكُهَ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞

سورة الطلاق

أن لا ينشأ التقصير في تنفيذ الأمر نتيجة تخطيه
 وسع (طاقة تحمل) المكلف
 قال تعالى :

وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَى وَاللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ قُرُبَى وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ قُرُبَى وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

سورة الأنعام

قال تعالى : وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَآ أُوْلَنِكَ

أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ ۗ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞

سورة الأعراف

4- يجب أن لا يكون ذلك التقصير نتيجةً لقسرٍ أو قهـرٍ يقـع على المكلـف عنـد التنفيـذ قـال عليـه الصـلاةً والسلام:

إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

التحميل: يعني المقدار أو الكيفية أو مجمل المواصفات التي يتصف بها التكليف بأي أمر سواء كان أمر إتيان أو كان أمر كفٍ وإمتناع.

كان امر إتيان او كان امر كف وإمتناع. عليه يكون التحميل مقياساً يحكم به في التكليف فـإن كان الأمر ضمن حدود طاقة المكلف فقد اسـتحق عليـه الثواب أو العقاب بقدر قرب أو بعد تنفيذه ممـا ورد في التحميل أما إذا كان الأمر فوق ما يطيقـه المكلـف فقـد أعفي من العقاب وأسقط عنه التكليف والله أعلم.

قال تعالى: لا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ وَبَنَا لَا تُؤَخِدُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ وَبَنَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرُ

وَٱرۡحَمۡنَاۤ أَنتَ مَوۡلَٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِرِينَ ۞۞

والله أعلم ...

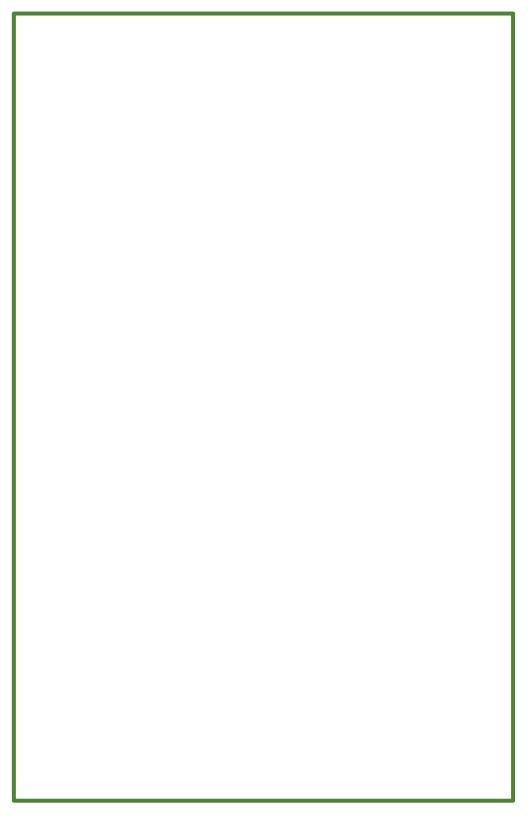

الجزء الأول

بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع السادس عشر

البعث والحشر والحساب

> الساعة البعث الحشر الحساب

### مسألة القصاص والجزاء الأوفى

### الموضوع السادس عشر: البعث والحشر والحساب

البعث في البعث عودة الأئتلاف بين النفس والجسد (الصورة) والروح من بعد الموت وإن حمل خلافاً حيث تجادل النفس عن نفسها و<u>قد</u> يشهد الجسد ضدها قال تعالى:

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ١

سورة النحل

قال تعالى:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ٠٠

سورة فصلت

الحشر فتسـاق جميـع المخلوقـات بعـد بعث الأموات والمتوفين جميعا إلي أرض المحشر حتى يتم الحساب.

أ<mark>ما الحساب</mark> فيتم حساب من تبقى في أرض المحشر بعد إدخال السابقين الجنة:

قال تعالى:

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞

سورة الغاشية

قال تعالى:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءِ شَهِيدٌ ١

سورة المجادلة

قال تعالى :

وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ١

سورة البقرة

قال تعالى:

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَثُ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ اللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

**الحساب المشترك بين جميع المخلوقات** لما كان أمر منع الظلم عاماً كما بينه الحديث القدسي :

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا

تظالموا... رواه مسلم

فقد شرع القصاص عن الظلم في حساب جميع المخلوقات

المحووف عن أُبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ

وهـذا يتوافـق مـع تحريمـه تعـالى للظلم على نفسـه وجعله محرما بين جميـع عبـاده والـذين جعـل لهم <mark>إرادة</mark> حرة في إتيان الظلم أو الكف عنه .

حُسـاتً ۚ ذُوِّي الإِرٰادَة التعبديــة الحــرة من الجن والإنس

فيتم حسابهم على الظلم والكفر والفسوق والعصيان

حساب من حمل الأمانة يحاسب الإنسان الـذي ضيع أمانته على الشرك ماذا بعد بعد الحساب

يدخل الجنة من يدخلها برحمة الله [جَزَآءَ مِّن رَّبِّكَ عَظآءً

حِسَابًا ش

ويدخل النار من يدخلها بعدل الله [جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ ] سورة النبأ

والله أعلم ...

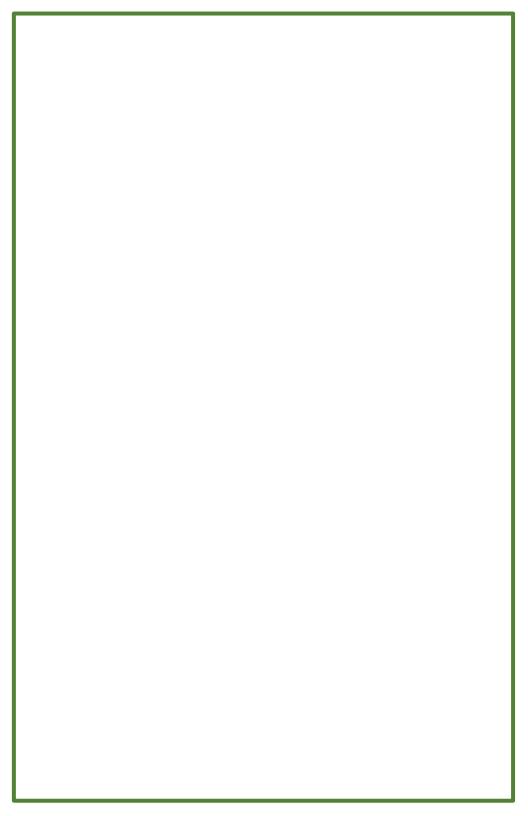

الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع السايع عشر

## الخلود والأمد والأبد

الأجل الأمد الأبد الخلود

3300

مسألة

### نهایة کون بنی آدم

### الموضوع السابع عشر: الأمد والأبد والخلود

قال تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٥٠

سورة المائدة

قال تعالى :

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّنتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞

سورة التوبة

أرض المحشر غير هذه الأرض

قال تعالى :

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

سورة إبراهيم

عن النبي - صلى الله عليه وسـلم - في قـول اللـه عـز وجل :

(يوم تبدل الأرض غير الأرض)

قال :

أرض بيضاء لم يسقط عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة

عن خيثمة ، قال : قال عبد الله :

الأرض كلها يوم القيامة نار ، والجنة من ورائها ترى كواعبها

وأكوابها ، ويلجم الناس العرق ، أو يبلغ منهم العرق ، ولم يبلغوا

### قال تعالى:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُم نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ عَلَيْهَا مَلَيْمِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

#### سورة التحريم

ولما كانت أرض المحشر أرض جديدة فنستنتج أن الحجارة في أرضنا الحالية سوف تصبح وقودا لنار جهنم وبالتالي يمكن إستنتاج أنه بنفاذ هذا الوقود يتحدد الأمد الخلود والأبد وعدلاً بقدر إستحقاق العقاب يتحدد الأمد للبعض وفضلاً وثواباً من الله لبعض أهل الجنة يتحدد الأمد والله أعلم قال تعالى:

فَأُمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ كَللِدِينَ فِيهَا مَا

دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞۞ \*وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا

مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودٍ ١٠٥٥

سورة هود

وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَقَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ١

سورة البقرة

فيقضى كل مخلوق الأجل المحدد له وفاءً بقدر ما كـان عليه حسـابه وهم لا يظلمـون فيقـال للبهـائم¹ إذا اقتص

إنظر تفسير الجلالين لسورة عبس الآية رقم 40

بعضها من بعض: كوني ترابا، فتكون ترابا فيراها الكـافر فيقول: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا والله أعلم ...

الجزء الأول

### بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثامن عشر

### الرزق والمستقر والمستودع

الأرزاق والنعم المستقر والمستودع السعي والنفح من غير سعي البركة

### مسألة معالجة مفارقة سعر الفائدة الربوية في الإسلام

### الموضوع الثامن عشر: الرزق والمستقر والمستودع

يحتاج كل حي لرزق يرتزقه (راجع موضوع الموت والحياة والوفاة) الكائن يكون مستقراً للرزق إذا أنتفع بذلك الرزق في ذاته

بينما يكون مستودعا إذا حمل ذلك الرزق لغيره ليستفيد الآخر منه إن كان الآخر مستقراً له أو يحمله لغيره إن كان هو نفسه مستودعاً لذلك الرزق. وكمثال بسيط لننظر إلى المرأة الحامل فهي تأكل الطعام فتنتف عربيعت و متكون مستقراً لم التنفيت و الطعام فتنتف عربيعت و متكون مستقراً لم التنفيت و

الطعام فتنتفع ببعضه وتكون مستقراً لما انتفعت به ويتغذى جنينها ببعضه فيكون الجنين مستقراً لذلك البعض من الرزق وتكون الأم مستودعاً له حتى ناله جنينها.

وكمثال آخر فقد يكون الرزق رزق علم فيحمله أحدهم لغيره ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

### رب حامل علمٍ لمن هو أفقه منه

يتنوع الرزق ويتعدد ويختلف كماً وكيفاً ونوعاً وكسباً وفائدة...أما من حيث أوجه الاستخدام والاستفادة المرجوة (أو الإبتلاء بالنعم) فيمكن إعطاء بعض من الأمثلة للتمييز بين الأرزاق:

رزق يســـتخدم في عمليــات النمـــو والإحلال أو الإستبدال -

رزق يعطي طاقة حركية أو وضعية -رزق معلومات وعلم ومعرفة وفقه -رزق مشاعر وأحاسيس -

> رزق هيئة وشكل -رزق صحة وعافية –

ررق صحة وعافية -كما يمكن شمل نقائض هـذه الأرزاقرَّ درج البعض على النظر إليها كأمور سالبة) وتمثل <mark>الإبتلاء بالفتن</mark> مثلاً " رزق مـرض" أو رزق نقص في الأمـوال والأنفس والثمرات وكما قال الشاعر أبوتمام:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت وبتلى الله بعض القوم بالنعم وتطول قائمة الأرزاق والنعم.

قال تعالى:

وَءَاتَكُمُ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظُلُومُ كَفَّارُ ﴿

سورة إبراهيم

<mark>أما من حيث الكسب</mark> فيمكن التميز بين الأرزاق كمـا يأتي بيانه:

> رزق يتطلب السعي لكسبه قال تعالى:

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا ١

سورة مريم

رزق لا يتطلب السعي وينفحه الرزاق الكريم للمرزوق قال تعالى:

فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيَّا ١

سورة مريم

رزق يتطلب تغير الحال حتى يمنح قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمَاً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ سورة المائدة

قال تعالى :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ عَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحُنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ سورة الأعراف

قال تعالى:

وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَّةُ مُقْتَصِدَةً وَكثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةً وَكثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ الله

سورة المائدة

أما من ناحية الحق : فيمكن للرزق أن يكون: رزقـا حلالا كأكـل الطيبـات من الـرزق أو طعـام أهـل الكتاب

رز<mark>قا حراما</mark> مثل مـا يـذهب العقـل من خمـر ومـا يضـر بالمرء من دم مسفوح

رزقا مباح للضرورة - يحل عند الضرورة ويمنع في غير ضرورة كأكل الميتة للجائع الذي يخشى هلاكه من الجوع ولم يجد سواها ليطعمه.

رِزِقَ يَحُلُ ويحرم لَشرط -

قَالِ تعالى:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞

#### سورة المائدة

رزقا ممنوع منعاً مطلق (غير مباح بالكلية) كأكل أموال الناس بالباطل

أما من ناحية البركة - والتي تصاحب الكثرة الحسية أو المعنوية - فينقسم الرزق إلى:

رزق مبارك

رزق منزوع البركة

ولبيان مفهوم الرزق المبارك أسوق المثالين التاليين :

المثال الأول: رجل إجتهد وأتقن عمله وقبض عليه من صاحب العمل أجراً قليلا من المـال لكن اللـه بـارك لذلك الرجل في ماله الذي قبضه وبفضـل البركـة الـتي جعلها الله في ذلك المال وجد ذلك الرجل أن ماله على قلته الماديـة ولكن بفضـل ماجعلـه اللـه فيـه من بركـة كافيا لشراء احتياجات اسرته التي جعل الله لها الشـفاء في ما تغذت به وجعل لها الصحة فيما شربته وجعل لها السترة فيما لبسته وبفضل مباركة الله لمال ذلك الرجل فقد أطعمهم المولى من جوع وامنهم من خوف. **المَثال الثاني**: لرجل لم يتراع أوامير الله فلم يتحير الحلال في كسبه فامتلك أموال طائلة لكن الله قد نـزع منها البركـة فوجـد ذلـك الرجـل ان مالـه على كثرتـه لا يكفيه في مقابلة احتياجات اسرته الـتى يعـاني أفرادهـا المــرض والقلــق ويفتقــرون لكثــير من الأشــياء فلا يشعرون بامن ولا تنالهم طمئنينة والآن لنتدير قوله تعالى :

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

١٠٥٥ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ جِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أُمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٠٥٠

#### سورة البقرة

. ما أعظمك من رازق كريم .. .

يقول خبراء الإقتصاد الغربي ومن حذا حذوهم بأن قيمة النقود تتغير بتغير الزمان علواً وهبوطاً ويلزم لضمان الكسب وعدم الخسارة تغير أسعار الفائدة المفروضة على الديون والله سبحانه وتعالى يقول:

" فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ "

فإذا سلمنا بتغير قيمة النقود فكيف يضمن المولى عدم ظلم أي من الطرفين لصاحبه فيحرم الربا ويأمر بدفع رأس المال الذي تغيرت قيمته ألا يمثل ذلك ظلماً والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عياده؟

الجواب عدم الظلم هنا يكمن في مفهوم البركة فجعل البركة في المال مع ثبات قيمته المادية قد يفوق كل زيادة في سعر الفائدة تفرضها نظم الإقتصاد الغربي وربيباتها من النظم ، قال تعالى :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزُواجَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ

فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ٣

سورة طه **والله أعلم ...** 



الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع التاسع عشر

التسيير والتخيير أو جبر والإختيار

العدالة المطلقة الإرادة الحرة والمقيدة إرتهان النفس بما كسبت

### مسألة لا حساب على مجبر

#### الموضوع التاسع عشر: التسيير والتخيير – الجبر والإختيار

فيما سبق بيانه عند الحديث عن القلم وما كتب من سيناريوهات متعددة تمت معالجة جزءً من مسألة الجبر والإختيار أو التسيير والتخيير كما يسميها البعض وبقي القليل ليضاف لذلك

وكمبدأ عام مختصر يمكننا أن نقول بأن كل أمر يستتبع حسـاباً - ثوابـاً أو عقابـاً - يسـتلزم المسـئولية والحريـة النافية لقيام المحاسب بمـا قـام بـه مكرهـاً مستحسـناً للفعل الذي أكره عليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

### إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وتقييد الإستكراه هنا بجعل المكره محاسباً في بعض الأحـوال وببعض المقـدار فقـد أتى من قـراءة قولـه سبحانه وتعالى :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِ مَنْ وَلَكِهِ مَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِي مَن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ١٠٠٠

#### سورة النحل

فإذا قال أحدهم أن الآية قد خصتْ الكفر فيكون البيان بأن كل أمور الحياة الدنيا تعد من بـاب النعم ومخالفتهـا قـولاً أو فعلاً أو عملاً يكـون من بـاب كفـر النعم واللـه أعلم...

وبعد هذا ولمزيد من بيان الجبر والإختيار لننظر في الآتي:

#### أولاً: من حيث موضوع أعمال العباد (كافة المخلوقات)

يمكننا أن نميز بين

أُ/ الأعمال غير التعبدية - والـتي تتعلـق بالكـائن وبيئتـه المحيطة زماناً ومكاناً فمنها أعمال الكائن وما يتوجه بـه نحو نفسه أو نحو الغير

ومُنها ما يتوجه به الغير نحو الكائن

ولمه لد يبو بد بد باير التالي:

القانون الأمر على النحو التالي:

سواء في حق النفس أو في حق الآخرين وعند مخالفة هذا الأمر تكون عدالة القصاص سواء في الدنيا أو الآخرة ولما كان من شروط العدالة أن تقع المسئولية على من يحاسب ولما كانت المسئولية في شأن الظلم تستلزم المقدرة على الكف عن الظلم أو إتيانه توجب أن يمتلك الكائن بصورة طبيعية إرادة حرة في مسألة الظلم وفي حال ما إذا تم تقييد لإرادة من يقوم بالفعل الظالم من قبل كائن أو كائنات أخر ولم يصاحب قيام المكره على إتيان الظلم إنشراح صدر ورضا بما أرغم عليه لا يحاسب على الفعل ولكنه يعاقب بحسب درجة تقبله أو رفضه لما أرغم عليه.

القانون الثاني - قانون الأعمال اللاإرادية - وفيه تقيد حرية الإختيار لأنه في الحالة الطبيعية لـو أوكلت هـذه الأعمال للكائن لعجز الكثير منهم عن أدائها عجــزلًـ كليــاً أو جزئياً مثل عملية هضم الطعام مثلاً.

اوجريب من عمليه هضم الطعام مند.
القانون الثالث - قانون الحريات الفردية في الأعمال غير التعبدية ويتحكم فيه الكائن ويحاسب على طبيعة عمله وكسبه أن كان خيراً وشراً ( الصلاح والفساد) ولما كان هنالك حساب كانت هنالك أيضاً حرية إرادة ... والله أعلم ...

### ب/الأعمال التعبدية

ويمكن أن تكون التكاليف التعبدية أوامر إتبان بأفعال أو أعمال أو أقوال فالفعل ما قل تكراراً أو كثر مع توالي استغفار قال تعالى:

وَإِذَا فَعَلُواْ فَلحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الله

سورة الأعراف

قال تعالى:

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعۡلَمُونَ ۞۞ سورة آل عمران

### ثانياً: إرادة النفس:

لما كانت النفس مرتبطة بالإرادة يمكن النظر على مسالة الجبر والإختيار من منظور الإرادة الحرة والمقيدة.

قال تعالى:

وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونْهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞

سورة الشمس

ولما كان من الممكن أن تكون موجهة لعمل تعبدي (بين العبد وبين الخالق) أو موجهة لعمل غير تعبدي فيمكن التمييز بين: يختص بها الإنسان لحمله الأمانة قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

﴾ رَفَّ عَلَيْهِ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهَ اللَّهَ

سورة الحج

الإرادة التعبدية الحرة: خور الانس والحسقال توال

تخص الإنس والجن قال تعالى:

وَمَا خَلَقْتُ <u>ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ</u> ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ

أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ الله يُعْمِونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُو

#### قال تعالى:

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى

ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ١

سورة الكهف

قال تعالى:

### وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيۡءُ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ ١

سورة يونس

الإرادة التعبدية المقيدة القسرية: وتخص جميع المخلوقات علما بأن من بين المخلوقات من ليست لهم حرية تعبدية بل جبلوا على التوحيد والتسبيح وليس على أعمال هذه الإرادة القسرية حساب في ما يتغلق بها من عمل ولهذاخرجت الملائكة من حساب يوم القيامة وأقتصر حساب من أمروا بكف الظلم من بقية المخلوقات ولم يكلفوا بعبادات بل كان تعبدهم جبلة مقيدة فاقتصر حسابهم على القصاص عن الظلم وأيضاً لم يكافئ ويثاب على القصاص عن الظلم وأيضاً لم يكافئ ويثاب المشرك والكافر على التسبيح والسجود (كرها).

قال تعالى:

وَٱلْأَصَالِ اللهِ اللهِ سورة الرعد

وقال جل وعلا :

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِيَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١

سورة الإسراء

الإرادة غير التعبدية - وهي إرادة في أغلبها حرة ولا يتم فيها قسر المخلوق إلا في أمور قليلة تشمل ما يسمى بالأفعال اللاإرادية مضمنا معها في حال الثقلين ما يمكن أن نسميه بالفتن الإختبارية قال تعالى:

# أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفَتنُونَ ۞ سورة العنكبوت

قال تعالی

وَقَطَّعۡنَىٰهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمۡ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم

بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥٠

سورة الأعراف

قد نستبين بعضاً من وجوه الرحمة في الجبر (فيما فيه جبر) عند تمعن الآيات:

\* وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ

إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠ سورة الشورى

وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ وِبِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ۞

سورة الإسراء

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا اللهِ سورة الإسراء

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞

سورة المعارج

والله أعلم...

### الجزء الأول

## بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع العشرون

## المرأة في الإسلام

1/ المساواة في الأجور 2/ عدم المساواة في الميراث وعدد من الحقوق والواجبات 3/ القوامة للرجل 4/ من أقوال الظرفاء المسألة التي فاتتني إجابتها: لماذا كفل معارضوا الإسلام للشخص أن يورث حيواناته نصيباً أكبر مما يورثه لأبنائه ؟

#### الموضوع العشرون: المرأة في الإسلام

يعتقد الكثير من أعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين والعملاء المندسين بأن الإسلام لم يساوي بين المرأة والرجل ولبيان خطل ما يذهب إليه هؤلاء من إدعاءات يكون الرد عليها في هذا المختصر كما يلى:

1 مسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل في أجور العمل فعلى البرغم من عدم وجود آية قرآنية ولو واحدة تمييز بين أجر الرجل والمرأة سواء في العمل الدنيوي أو حتى الآخروي التعبدي وعدم وجد حديث نبوي مثبت عن رسول الإسلام يدعوا فيه لعدم المساواة بين أجور الرجال والنساء بليكفي أن نذكر بأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يعمل لدى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها!

إذن ومن دون أدنى شك فإن ما قد يوجد في قوانين أو لوائح أو توجهات في بعض الدول الأسلامية - إن وجلد من بين لوائحها أو قوانينها توجيهات - بالتمييز بين أجر الرجل والمرأة لا شك في أن يكون ذلك من مخلفات المستعمر الأوربي الذي هيمن على الدول الإسلامية لسنوات الأوربي الذي هيمن على الدول الإسلامية لسنوات طويلة فأورثها قوانينه الوضعية وإن عاد هو في بلاده لتغييرها أو حتى لولم يمارسها في بلاده أصلاً فهو المسؤول الأول والأخير عن قوانين الدول المستعمرة فلماذا نلقي باللوم على الإسلام بدلاً من لوم المستعمرة الذي جهل ما عليه أمر ديننا الحنيف أو تجاهله عمداً!

والمرأة في الميراث حيث جعل للذكر مثل حظ ( نصيب) الأنثيين ومن يقولون بهذا يجهلون تماماً مبدأ القوامة والولاية في الإسلام الذي يجعل واجب الرعاية والإنفاق على الذكور ولا يلزم المرأة على انفاق نصيبها من الميراث ولا مالها ولا أي من مدخراتها لا على الرجل ولا على الأسرة ولا حتى على نفسها ... عليه ألا يكون نصيب الرجل مثل نصيب الأنثيين وهو الملزم على الصرف والإنفاق عليهن دون حتى مشاركتهن في ذلك الإنفاق ؟ عجيب أمر هؤلاء الأعداء الذين يجهلون أو يتجاهلون قوامة الرجل - بالانفاق على المرأة والأعجب منه تشهيرهم بالاسلام الذي ضاعف نصيب من ألزمه بالصرف والانفاق مع ممارستهم للصمت حين يضع أحدهم وصية يوصي فيها بأن برثه كلبه ويحرم أبناءه ذكورا وإناثاً أو يجعل أنصبتهم أقل من نصيب الكلب أو القط أو غيره !!!

بينما حـرَم الاسـلَام الوصـية لـوارث كمـا حـرم الوصـية التي تضر بحقوق الورثة في ميراثهم قال تعالى:

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أُو دَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ

رُهِلَ مُرَّا تَرَكُتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةُ وَلَهُ وَ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ كَاللَّهُ أَوِ ٱمْرَأَةُ وَلَهُ وَ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَآءُ فِي ٱلقُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ

مُضَآرٍّ وَصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ شَ

#### مورة النساء

بل نجد أن الاسلام يؤجل ويؤخر أحياناً بل يسقط أحياناً أخر عن المرأة بعض التكـاليف التعبديـة وفقـاً لحلتهـا و مراعــاةً لمقــدرتها مثــل : الصــوم إن كــانت حاملــةً أومرضعة والصلاة في وقتها على الحائض والرمل في طواف والسعي للحاجة والمعتمرة ...

[8] إستنكار مبدأ القوامة نفسه جعل الإسلام الرجل قيماً على المرأة مسئولا عنها ومن يستنكرون ذلك يتجاهلون خصوصية طبيعة كل من (الرجل والمرأة الجسدية وقوة التحمل والمواجهة والمجابهة وغير الخسدية وقوة التحمل والمواجهة والمجابهة وغير ذلك ، فالمرأة التي قد يكون جسدها ضعيفا أثناء الحمل والوضوع والإرضاع بل قد تصاب بالإعياء حتى عند دورة الطمث المتكررة شهرياً، ناهيك عن عاطفية المرأة وما يمكن لتلك العاطفة أن تقوم به من حجب يحول دون التحكم في إتخاذ القرار وبخاصة العدلي من قبل الكثيرات في عدد الأمور... لكل هذا وغيره مما لم أحصره في هذا المختصر فقد أقر الإسلام مبدأ

القوامة !! قال تعالى:

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي مَنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي مَنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَانِتَكُ حَافِهُ نَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنۡ أَطۡعۡنَكُمۡ فَلَا تَعۡظُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ۞

#### سورة النساء

وكما عجبتُ من أمر أعداء الإسلام في أمر الميراث أعود لأعجب منهم في معارضتهم مبدأ قوامة الرجال على النساء في حين نسمع ونرى تقريرهم للوصاية على شعوبٍ وأمم كاملة برجالها ونسائها لما يرونه من ضعف في تلك الأمم والشعوب بحسب رأيهم !!! ويقر الإسلام بما فضل الله به الرجل على المرأة في عدد من المسائل كما يقربما إختصت به المرأة وما فضلت به في مسائل كثيرة أخرى وقد حفظ الإسلام للمرأة حقها كاملاً في حياة كريمة ميسرة فأسقط أو خفف عنها في بعض الحالات جزءً من التكاليف التعبدية ووقف مدافعا عنها كونها الطرف الأضعف فنجد مثلا تغليظ عقوبة الزوج إن ظلم زوجته في تهمة الخيانة بالطرد من رحمة الله بينما إذا قامت الزوجة بظلمه كذبا في ردها على ذات التهمة أن عليها غضب الله دون أن تطرد من رحمته والتي قد تشمل حتى رفع هذا الغضب! قال تعالى:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ وَٱلْذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَرْبَعُ عَلَيْهِ إِن أَرْبَعُ شَهَدَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلِعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِللَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلِعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ

إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ

ٱلصَّادِقِينَ ٥

سورة النور

من أقوال الظرفاء

زعم أح الظرفاء أن رجلاً لم يساوي بين أبناءه إذ حرم طفله الرضيع من قيادة السيارة بينما سمح لإبنه الأكبر بقيادتها وأوغل في ظلمه لرضيعه الصغيرفلم يطعمه قطعة لحم بحجم تلك القطعة التي أطعمها شقيقه الأكبر وتعدى حدود الظلم في حق هذا الرضيع حين حرمه من إبداء رأيه في شئون الأسرة متعذراً بحجة عدم مقدرته على الكلام – فيا لظلم هذا الرجل ويا لقسوته على رضيعه المغلوب على أمره، وعقب يجب أن تتحرك منظمات الدولية!!!.

من كـل مـا سـبق نخلص إلى أن المسـاواة بين الرجـل والمـرأة في الإسـلام قـد قـامت وفقـا للأدوار الأساسية التي أسندت لك منهمـا وبعـد مراعـاة طبيعـة ومميزات كل منهما.

إقرار وإعتراف: الا يسعنم الأأد أة

لا يسعني إلّا أن أقر وأعترف بأنني قد وقفتُ عاجزاً أمام توضيح إجابة مقنعة لما يقر أعداء الإسلام من حق للموصي منهم بتقسيم ثروته على حيواناته من كلاب وقطط وجرزان وحرمان أبناءه ذكوراً وإناثاً أو جعل نصيبهم من الميراث أقل مما ترثه الكلاب والقطط!!!

وأستغفر الله العظيم ...

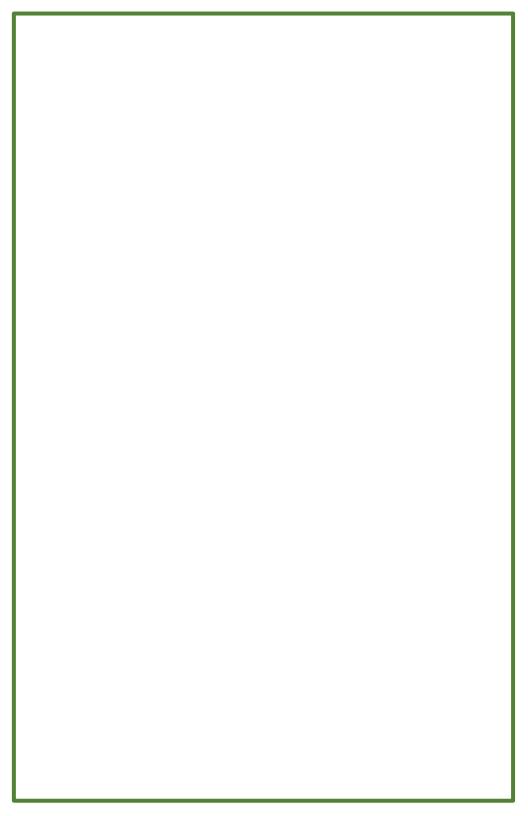

الجزء الأول

# بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الحادي والعشرون

## الوطن في الإسلام

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده حرية التحاكم لكل حسب شريعته الهيمنة على الدين و الدين القيم بلاد الموحدين بلاد المشركين

مسألة وما يزالون مختلفين

### الموضوع الحادي والعشرون: الوطن في الإسلام

يقر الإسلام بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده قال تعالى:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓؖا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوًّۦ وَٱلۡعَقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ۞۞

سورة الأعراف

كما يقرالإسلام ويعترف بتعددية البشر شعوبا وقبائـل قال تعالى:

يَ اَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِيَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ التَّعَارَفُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ التَّعَارَفُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ الحَجرات سورة الحجرات

أيضاً يقر الإسلام بتعددية الشرائع وأصحاب الديانات قال تعالى:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ فَٱحْحُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ عَلَيْهٍ فَٱحْحُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرحِدةً وَلَا كُلِّ جَعَلْكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمُ فَالسَّتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَلَاكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيْ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيْ وَلَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ بَمُ عَمَّا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ بَمُ عَمَّا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُولُولُولُولُ

سورة المائدة

قال تعالى:

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱلنَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَزِيزٌ . الله من يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَقُوى عَزِيزٌ . الله سورة الحجر

قال تعالى:

وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعُضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞۞

سورة البقرة

ويؤكد الإسلام على وجود غير المؤمنين في هذه الأرض إلا أن يشاء الله:

بَل لِللّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْئِكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّو يَشَآءُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن حَمِيعَا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن حَمِيعَا وَلَا يَخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٢

سورة الرعد

ويقول عز وجل:

. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ

يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞

سورة يونس

قال تعالى:

وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٥٠

#### قال تعالى:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكُوؖاْ وَمَا جَعَلۡنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥٥

سورة الأنعام

ويقر الإسلام بالإختلاف بين الناس قال تعالى: وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

ويبين الحكمة في الإختلاف قال تعالى:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١٠٠ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلجِّنَّةِ

وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠٥٥

يوضح المولى عز وجل للمسلمين أنـه لم يطلعهم على كل رسل الله قال تعالى:

وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا ١٠٥٥ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٥٥

#### سورة النساء

خصوصية المسلمين :

يوحد الإسلام ويـآخي الـدين الإسـلامي بين المسـلمين بغض النظر عن أعراقهم أو أجناسهم أو أوطانهم

#### قال تعالى:

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنتُمْ أَعۡدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِ ٓ إِخُونَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ

سورة آل عمران

تَهْتَدُونَ شَيْ

#### الحكم والتقاضي في الإسلام:

يعطي الإسلام أهل الكتـاب ألحـق في أن يحـاكموا بمـا لديهم من شرائع قال تعالى:

إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلتَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِاَكِتِي ثَمَنَا قَلِيلَا وَمَن لَّمْ يَحُكُم فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّالُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٥

سورة المائدة

#### سورة المائدة

ويجعل المولى عز وجل الإسلام مهيمنا على الدين كـل فيحكم بـه للمسـلمين ولأهـل الكتـاب إن تعـذرت محاكمتهم بما بمـا في كتبهم (والـتي هي تخصـيص لمـا جاء في الكتاب والذي هيمن القرآن عليه)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ فَا حَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ عَلَيْهِ فَا حُحُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ عَلَيْهِ فَا حُحَمُ اللَّهُ لَحَمُ اللَّهُ لَحَمُ اللَّهُ لَحَمُ اللَّهُ لَكِم اللَّهُ لَكَم أُمَّةً وَحِدةً لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَلَكُ لِيَبُونُ فَي فَي مَا عَالَكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ هَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَي اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### سورة المائدة

وبتدبر الآيات الكريمات نجد أن المسلم إذا ما حكم لأهل الكتاب فيجب أن يسعى لأن يحكم بينهم بما أنزله الله وفرضه عليهم من شرائع وهكذا فعل الرسول الكريم حين طلب منه اليهود أن يحكم في أمر الرجل والمرأة الزانيان:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:" إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر

بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" والمولى عز وجل يجعل المسلمين شهودا على جميع الناس قال تعالى:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ هَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

المسلم مطالب بتحقيق ورعاية العدل والسلام سواء بين المسلمين أو أهل الكتاب أو حتى المشركين

قال تعالى: \*إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ سورة النساء

قال تعالى:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١

سورة الحج

قال تعالى:

وَجَزَرَوُاْ سَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَ أَجُرُهُ وَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا ٱلطَّلِمِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتِيَّ أُوْلَئِكَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتِيَّ أُولَئِكَ لَمِن عَلَم ٱلْأُمُورِ ۞ لَمُن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ سورة الشورى

لتمكين الدولة المسلمة من مواردها المعينة على تحقيق أهدافها أوجب:

يتـوجّب علّى الكتـابي دفـع الجزية كمـا يتـوجب على المسلم اخراج الزكاة

وذلك مقابل الحماية وكضمان إجتماعي ينفق منهما على العاجز والمحتاج بغض النظر عما إذا كان مسلماً أو كتابياً بـل يعطى منهمـا المشـرك - وإن لم يكن محتاجا (المؤلفة قلوبهم)

\* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ . ش سورة التوبة

عدم التعدي من جانب المسلم على من لم يحارب المسلمين أو يفسد في الأرض قال تعالى:

وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ

ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

#### سورة البقرة

#### قال تعالى:

إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَتَّلُوۤا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضَ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضَ لَيُقَتَّلُوٓا أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضَ لَيُعَتَّلُوٓا أَوْ يُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

سورة المائدة

### قال تعالى:

\* وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### الوضوح في المعاهدات وعدم خيانة العهد

قال تعالى:

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَكَدَا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١

### قال تعالى:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ هَ سورة الأنفال

## حماية المشرك المستجير لحين سماع كلام

إن أسـلم المشـرك فالحمـد للـه حينهـا يصـير أخـاً للمسلمين وإن لم يـؤمن وأصـر على شـركه ورغب في اللاحـق بـدار المشـركين فيتم أبعـاده بأمـان إلى ديـار المشركين وإن شاء بقي بين المسلمين لعل اللـه يقـدر له الهداية يوماً أو لأحدٍ من ذريته.

وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبلِغُهُ مَأْمَنَهُو ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞

سورة التوبة

التمييز بين نوعين من البلاد:

**بلاد الموحدينَ -** <sub>ي</sub>من أهل الكتـاب مسـلمين ويهـود ومسيحين - وتمثل أية رقعة يحكمها كتابيون من مسلمين ويهود ونصاري وبحيث يقبرون فيهنا لكل طائفة بحرية التحاكم بما يوجد في دينها. بلاد المشـركين - وتمثـل أيـة رقعـة يحكمهـا غـير أهــل التوحيــد من مشــركين وملحــدين ومحوس وغيرهم ممن عبد إله غير الله (إله الا يطــابق وصــفه وقدراتــه وكمالــه وتفــرده ووحدانيتم ما وصف الله به نفسـه في الكتـاب) فإن عاش في بلاد المشركين وبينهم نفر من المسلمين (غير الدعاة الذين نذروا للبدعوة لله) تتم دعوة هؤلاءِ المسـلمين للهجــرة إلى أي من بلاد الموحــدين خوفــاً عليهم من الفتنة سـواء في أشخاصـهم أو ذريـاتهم فـإن تعسـرى هجـرتهم ِوظلـوا في بلاد المشـركين يتعهـدهم إلمسلمون جميعاً بالرعايـة ويهبـوا لنصـرتهم مـتي مـا أستنصروهم وتكون أسبقية النصرة للمسلمين الذين يلونهم. قال تعالى:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآمِفَةُ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ۗ

## يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠

سورة التوبة

والله أعلم...

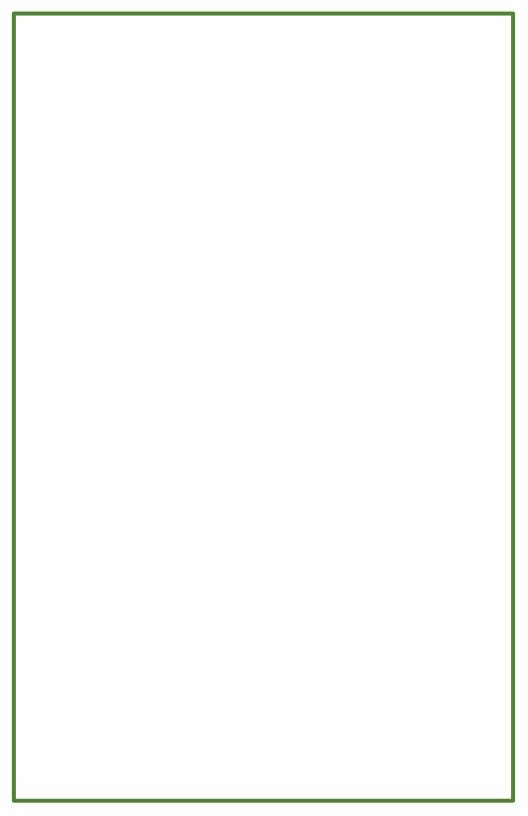

الجزء الأول

# بعض المسائل الأساسية في الإسلام

الموضوع الثاني والعشرون

## الجهاد في الإسلام

الجهاد في دار الموحدين

الجهاد في دار المشركين

## مسألة المجادلة قبل المقارعة

### الموضوع الثاني والعشرون: الجهاد في الإسلام

**الجهاد** أما أن يكون:

1. **جهاداً بالمجادلة** والحجة والرأي أو يكون

جهاداً بالحرب (بالسيف ونحوه)

**الجهـاد في بلاد الموحـدين** من مسـلمين ويهـود ونصاري:

يَكونَ الجهاد فيها بالمجادلة الحسنة والحجـة والمنطـق والبرهان والقرآن قال تعالى:

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَجَلْهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١

سورة الفرقان

قال تعالى:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠

سورة النحل

روي عنه صلى الله عليه والسلام أنـه كـان يقـول حين يعود من الغزوات:

"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"

رواه البيهقي

**الجهاد بالسيف في بلاد الموحدين** أجازالإســـلام الجهـــاد في بلاد المســـلمين واليهـــود والنصارى في الحالات التالية:

الكتابيين الذين يرفضون دفع الجزية

قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلجِزْيَةَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ٠

سورة التوبة

المسلمين الذِين يرفضون دفع الزكاة

قاتل الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه - من منعوا الزكاة من المسلمين. قال أبوهريرة (رضى الله عنه): والله لأقاتلن من فرّق بين

الزكاة والصلاة وأن الزكاة حق المال.. والله لو منعوني عقالا - أو عناقا -

كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.

أما إذا سأل سائل لماذا فرض الإسلام الزكاة على المسلم والجزية على أهل الكتاب بينما لم يفرض عليهم المشرك المتواجد في بلاد المسلمين أي نوع من المدفوعات والضرائب المالية أو العينية بل أعطاهم من بيت مال المسلمين نصيب وسهم المؤلفة قلوبهم بغض النظر عن غناهم أو فقرهم؟

الإجابة سهلة ميسورة وواضحة نستبينها من قاله تعالى

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ يَإِن شَآءً إِنَّ عَامِهِمْ هَنذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ يَإِن شَآءً إِنَّ عَامِهِمْ هَنذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ يَا اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمُ شَ سورة التوبة

ولم يحل الإسلام على المسلم طعام المشركين ولا الزواج منهم.

### **قتال الفئة الباغية من المؤمنين** (مسلمين

كانوا أو يهود أو نصاري) قالِ تعالى:

وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَلَهُمَا عَلَى ٱللَّخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ

بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞

#### سورة الحجرات

والمؤمنـون في جملتهم يمثلـون طوائـف المسـلمين وأهل الكتاب قال تعالى:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠٠ سورة آل عمران

الجهاد في بلاد المشركين - من المعاهدين وغير المعاهدين والمحاربين وفيها تكون أولوية الجهاد كما في حال الجهاد في أرض الكتابين بالمجادلة والحجة والبرهان ما لم يعتدوا على المسلمين الذين بين ظهرانيهم ويستجير المسلمين المعتدى عليهم ببقية المسلمين وحينها يكون الجهاد جهادا بالسيف إن كان المعتدين غير معاهدين ويصبح بالسيف أيضاً إذا فشل رد المعاهدين عن ظلم المسلمين المستنجدين بالرأي وتحذيرهم بنبذ العهد المبرم في حال استمرار تعديهم ظلماً على المسلمين الذين بين ظهرانيهم.

حق كل من:

1/ المشركين المحاربين سواء كانت الحرب معهم دفاعاً وردلًا لإعتداء قائم أو لتصحيح وضع واسترداد حقوق سلبها هؤلاء المشركون في وقت سابق ولم تتم تسوية الأوضاع ولم يتم إبرام معاهدات تمنع المسلمين معاودة الحرب متى ما استعدوا له ورأوا إمكانية خوضها.

أَلَا تُقَلِّتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمُ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

سورة التوبة

#### 2/ المشركين غير المعاهـدين إذا أثـاروا الفتن بين المسلمين

إِنَّمَا جَزَرَوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُضَلَّبُوٓاْ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضَّ يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضَّ يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضَ فَي اللهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

سورة المائدة

#### 3/ المشركين غـير المعاهـدين في حـال طلب بعض المسلمين النصرة عليهم لتعديهم

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُم مِّن وَلَيتِهِم مِّن شَيْءً عَمَلُونَ بَصِيرُ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَعَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَمْ اللَّهُ سُورة الأَنفال

أما المشركين المعاهدين والذين وقعوا ميثاقاً مع المسلمين لكنهم ظلموا المسلمين الذين بين ظهرانيهم فإذا استنجد هؤلاء المسلمين بالدولة المسلمة المعاهدة توجب على الدولة قبل الدخول في حرب جهادية لنصرتهم أن تنبذ العهد إن لم يرعوي المشركين ويكفوا عن ظلم المستنجدين من المسلمين كما ذكر أعلاه.

حـق المسـلم في الـدفاع عن الـدين والأرض والعرض والمال

والعرض والمال بقي أن أشير إلى أن الإسلام وعلى الرغم من تكبيله ليد المسلمين عن جهاد السيف إلا كما بيناه أعلاه فلم يجز القتال إلا بالشروط التي وضحها الله سبحانه وتعالى إلا أن الاسلام لم يقمط حق المسلم في الدفاع عن الدين والأرض والعرض والمال وحفز المسلمين للدفاع عن دينهم وأنفسهم وعن المستضعفين والمظلومين جميعا بأن جعل ثواب ذلك الشهدة في سبيل الله

### مفهوم الشهادة الجهادية يشمل:

- كـل من قتـل في سبيل اللـه وهـو في يجهـاد سـواء بالفكر أو بالقتال الذي قامتٍ شروطه... أو
- كلّ من قتل دون ماله أو أرضه أو عرضه أو دفاعا عن مظلوم... أو
- كل من فتل وهو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بين الناس بجميع أطيافهم فذاك شهيد بإذن الله إلى جانب هؤلاء الشهداء فهناك شهداء بينتهم الأحاديث النبوية (كالغريق ونحوه يمكن الرجوع إليهم في كتب الحديث)

والله أعلم...

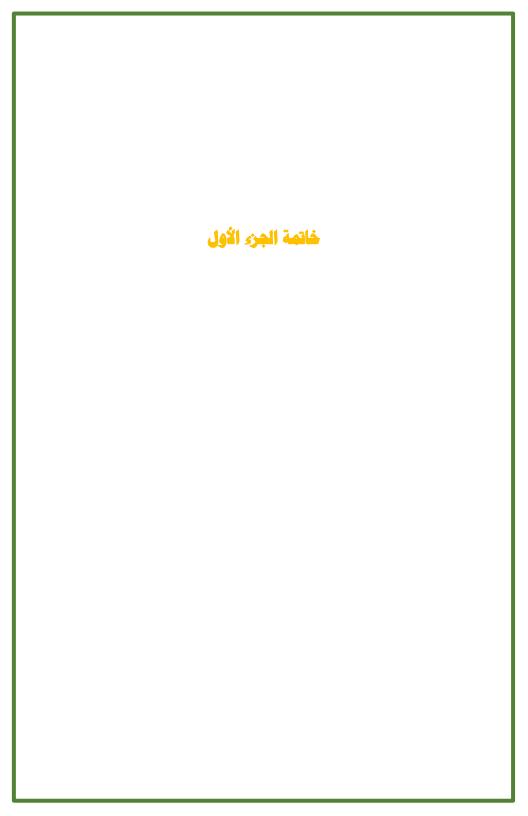

#### خاتمة الجزء الأول

تناولت في هذا الجزء الأول من السلسة بعضاً مما بدا لي من بعض ما لاحظتُ أن بعضاً من الناس قد أساء فهمه فحاولتُ أعطاء تفسيراتٍ أو توضيحاتٍ ومعانٍ لتكمل الناقص من الشروحات القديمة أوتقرب البعيد من المعاني أو تكشف ما حاول البعض تعميته وأخفاء حقيقته .

وقد تخيرتُ في هذا الجزء بعضاً من الأمور الأساسية في الإسلام والتي تثير إرتباكاً لدى بعض الشباب بل التي قد كانت في معظمها مثار تساؤلاتي وبحثي خلال سنوات من رحلة حياتي – وبمشيئة الله فسوف أواصل في الجزء الثاني ما لاحظته في بعض مسائل العلم كما سوف أوقف الجزء الثالث بإذن الله للمسائل المتداخلة بين الدين والعلم وفي الجزء الرابع سوف أقدم تحليلاتي للعلاقة ما بين الدين والعادات والأعراف الدارجة بين البشر. - ولعلني في كل هذا لا أعدو سوى أن أكون حامل علم لمن هو أفقه منه ... ولعلك أنت أو أنتي بما رزقكم الله من فضله تقومون بتصوب ما ذهبت إليه فتصححونه وتزيدون عليه فننتفع به جميعا بإذنه تعالى.

ولمناصحتي وتصحيح ما أخطأت فيه أو مجرد إطلاعي على آرائكم ومقترحاتكم فيمكنكم

مراسلتي على البريد الإلكتروني:

mailto: mohdzero1@gmail.com

بعد كل هذا أقرر بإنه إن كنتُ قد أصبتُ في بعض ما رأيت فذلك فضل من الله وإن أخطأتُ فذلك من نفسي ومن الشيطان.

أسال المولى أن يسددني ويهديني ويلزمني وإياكم صراطه المستقيم...

والحمد لله في البدء والمنتهى -

والسلام عليكم ورحمة الله.

أخوكم في الله : العبد الفقير لربه

لا يهم إسمي فالله الذي كتبت في سبيله محاولاتي هذي يعلم اسمي أدعوه أن يغفر إثمي وآثام المسلمين أجمعين في: 25 ديسمبر 2022م

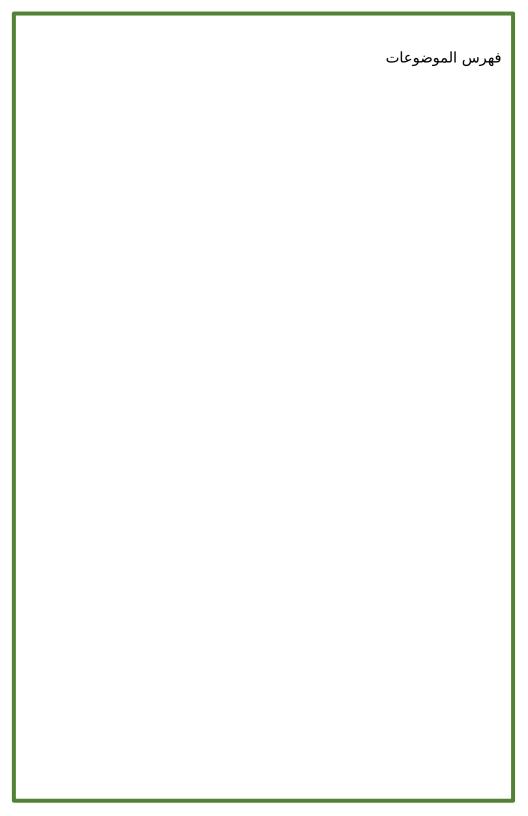

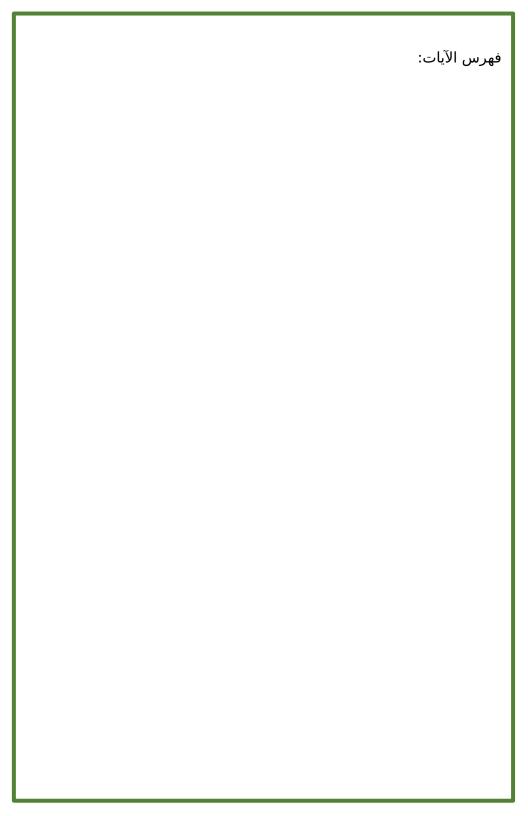

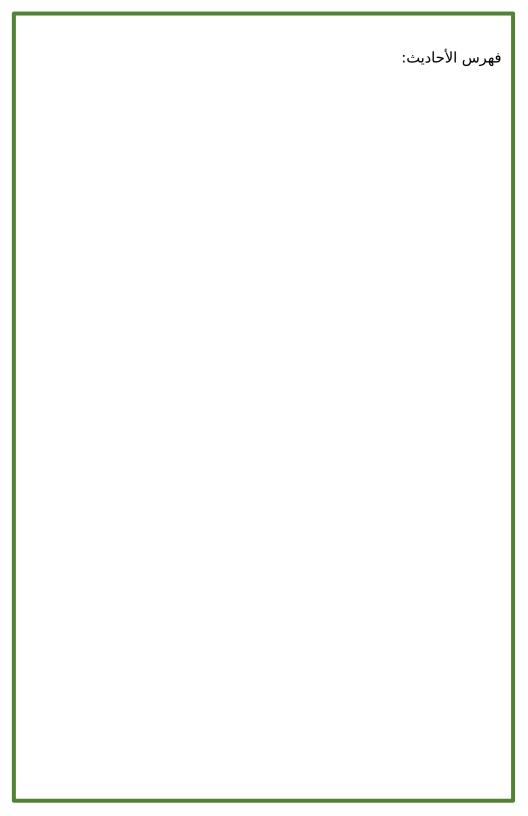

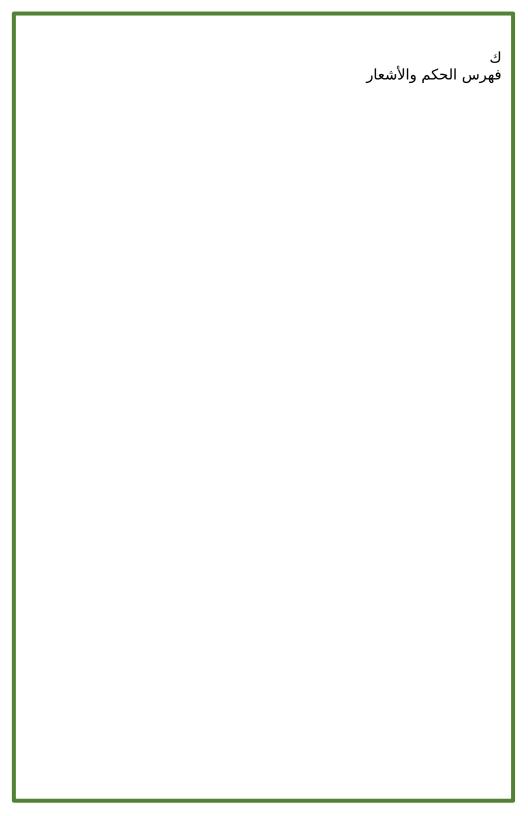

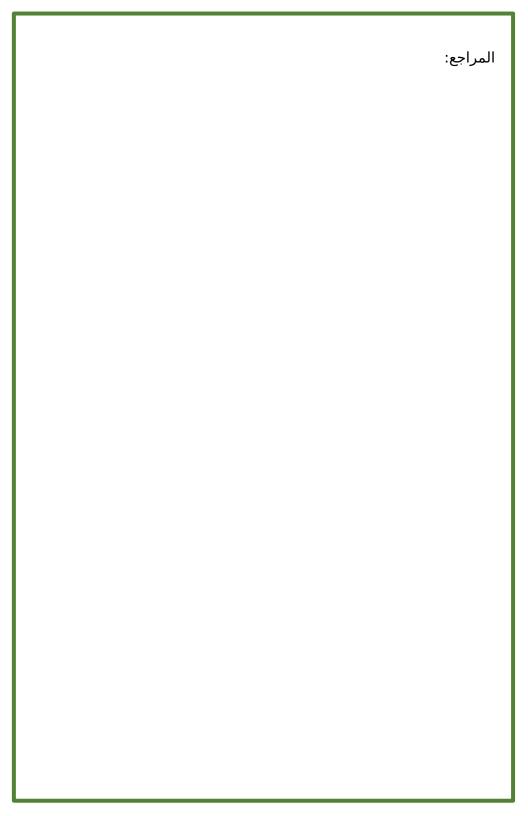